

المسوالة الإمرالية المسالية ال

لمربقه واجب الوجوبودى الكركم والغضل والجود كاول الفداج والاخرالكوبير بلاانتهاءله يزل وكابزال صاحب نعوت الكماا من صفات الجلال والجمال المنزه عن سمات النفصان والحروث والزو والصلوة والسلام على كمل مُظاهر الحق في هرائ الخالق نبي الرحمة وشفيع الامة وعلاله واصعابه الطبيين الطاهرب وعلى تباعه وأنشبياعه الح بوم الدبن أما بعد فبغول افغر العباد الى رس به الباير على بن سلطان مم الفاري عاملهماالله بلطف الخنع وكرمه الوفى أعلمان النوجيدالذى هم إبيباش ببناءالينا تتبيل شرف العلوم تتبع الله على مكن ينشرط ان كا بجزج من ملح والسنهة واجماع العرول ولابيحل فيه ملاحل مجردة لادلة العفول لماوقع فيهاهل ليرعذ فتركوا طريق الجادة التي عليها اهل السنهة والجماعة ك اخبريه الصادق وفق الواقع المطابق على رواه النزمن وغين انه صلع قال ان بني اسراء بل نفرفزت على تنتبن وسبعين ملة وتفرَّق امني على ثلث وبعين ملة كلم فالنار الاملة واحدة قالوامن هي بارسول الله قال مااناعليه واححابى وفي روابة احبروابي داو دعن معاوية ين ننتان وسبعون في النايرواجة فالجنة رهى الجاعة بعن اكثراهل المان فان امنه عم لا بجمع على الضللة على وردعنا وتن دوابة عليكه بالسواد الاعظم دعن سفيان بط لوأن ففتها واحدا على اسجبل كان هرالجاعة ومعناه انهجيت فلم عاقام به الجاعز فكانهجاعة

٣

فالدنيا رلايشق في العقبي فأخر إهده الابة ضن البعهدا وعلابضل ولابشقي الخ وأمآما وقع من كراهة اكثر السلف وجمير من الخلف دمنع يم من عم الكلام وكايتبع من المنطِق وما بغيربه من المرام حنى قال الاصام ابريوسعن بعليشر المرسيى العلم الكلام هوالجهل والجهل الكلام هوالعلم وكانه اداد بالجهل به اعتبقا دعيم صحته نان دلك علمنافع اواراد به أكاعراض عنه وتزك الالتفات الى عنبارة فان ذلك بصوب عُلَم الرجر وعفله فبكون علما بهن الاعتباد وعندا بصنامن طلب العلم بالكلام تُزَيْدَ ق ومن طلب المال بالكيباء اننشر وصن طكب غربب الحديث فقد كذرب وقال الامام اليشا فوج حلى في هل لكلام ان يُضربوا بالجركب والنيعال وبطاف بهم فى العنذائر والقبابل وبقال هذاجزاءمن ترك الكناب والسندة واقبل على كلام اهرالبدعة وتنال ابضاكالعلم اسوى القران مُسْنِعِلَةُ الالحربيثُ والاالفقةُ فالدين ألَعلم اكان فيه قالحسنينا وماسوى ذاك وسواس الشباطين ومن كلامه ايضاكة نبلقي الله العبد بكافه ب ماخلاالشرك خبرله منان بلقاه بشئ من علم الكلام رقيال لفدا طلعت من اهرا الكلام عاشي فآظننت مسلما يقوله ودكرا صعابنا فى الفتاوى انه لواوصى علاء المده لانبخل لمتكلون ولوأؤصى انسان ان يوقف من كتبه ماهومن كنايالعلم فافتى السلف انه بباغ مافيها من كنب الكلام وكردلك بعناه في الفتاوى اظهير أيز رهوكلام سننحسر عنب ارباب العقول اذكيف يرام الموصول العلم الاصول ابنبر انزاع ما جاءبه الرسوك وكله دير القائل في هذا المقول ابها المفتدى لنظل على كلعلم عبيب علم الرسول تطلب العلم كي نضيح اصلاه كيف اعفلت علم اصلاصل وَقَدْ قَالَ شَيْخِ مَسْتُلْتَحْنَا لَلِهِ لِأِنَّ السَيوطِيُّ انه بَجُرَمُ علىمُ الفلسفة كالمنطق لاجرا السلف واكيزالمفسنرن المعتبرين من الحكُّفَ وهم صرح بن لك ابن الصلاح و النورى وخلق كالمجي فتون وتندجمعت فيخريبه كتابا نقلت ذيه نصوص الاعة فالخطعليه وذكرالحا فظ سراج الدب القردين من الحنعبة فكتآ الفه في خريه ان الغزالي مرجع الى خرى بعد شنائه عليه في ول المنسعى و بخرم السلف من اصحابنا وابن مُه شكيد من المالكية بان المشتعز به ي ردايته انتهى وقرفصل الامام جية الاسلام في حياء العلوم هذا المم

روب قاعلان للانسان فيهذا غلوا واسراقا في طرون فين فاعل انه برعة رحرام وأن المعبدان بلغي المد بكل دنب متتى المنزل خبرله من ان بلفاه بالكلاا وجين قائلانه فرض اماعل الكفاية واماعل لاتغيان وآنه اخضل العيادات واكدلالفركات فانه يخفيق بعلمالتوحيد وفصال عن دبن الله الجيد قال للى التح بجرذهب الشافعي ومحدومالك والحدبن حتبل وسفيان وجميع اعد الحديث سلعنه كأ وسأق الفاظاعن هركاء وانهم فالوام استكت عنه الصحابة مع انهماعن بالحقابق واضع فى ترتيب الالفاظمن سابر للخلاب ألكا للتوليمنه المشروليزا قالعلبه الصلوة والسلام هلك المتنظعون اى المتعقون في البعث حتجوا بيضابان ذلك لوكان من الدبن لكان اهر مايام به مرسول العصلم وبعله طريفيه وكبنى على البريابه غ ذكريقية استسلا لمرتم ذكراسندر لال الغربق الانتجراليان قال فآنقلت فاالمختار عندك فآجاب بالتفصير فقال اوواجب كابقتضيه الحاا وهوباعتبارمضرته فيوقت الاستضار ومحله حرام فيل فأما مضرته فإنازا لنسبهات ويخربك العفاب وازالها عن الجرم والتصميم وذلك ما يحصل بالابتعاء ومرجعة بالدلم ومنفكوك فب ويختلف فيه الانتخاص فهربإضرورة فاعتقادالي ولهضروف تأك اعتقاد المهزر عنزوننينها في صدرهم بحيث ببنيوث دواعبهم ديبنت حرص عفى المصرادعليه ولكن هذا الضرس بواسطة المتعصلك يبثول عن لحدث وأما منفعته فقد يُظن إن فاش تَه كشف الحفاين لديه ومعرفناً على اهرة ليه وهيهات فليه فوالكلام وفاء بهذا المطلب لنشريف ولعبل التخيبط والنضيل كنزص الكشف والتعربين قال وهيزا اذاسمعته منجلا الريشنتوي اغا خطريبالك ان الناس اعداء ماجهلوا فاسمع هيذا ممن خير الكلام فاقلاه بعد حقيقة للنين وبعدالتعكفك فيه الم منتهى درجية المنكلبن وجاوزدلك الحالتعن فيعلوم اخرى سيوى نوع الكلام ونحقق ات

\*

ريما

فاغاصد مهذا كله عنهم كالمور منهاما فهممماسيتى اشناء الكلامين انسبب دمهم عد وهم عن الاخد باصول الاسلام واشتعالم عملا بعنبهم فحقام المرام وتمنها منائزعتهم ومجادلتهم ولوكان على لخولاة غالبا المعاصمة المؤدية إلى كاخلاق الفاسدة والاحوال الكاسدة كما بينه الحية الغزالي ف الاحياء فقد ذُكِرَ في غيات المعنى عن إلى يوسعن رح انه لا يجرز الصلوق خلف المتكاروان تكاريجن لانه مبتدع ولايجن خلف المبتدع وعرضت هذه الروابة على سندادى رح فقال تاريله انه لا يكن غرضه اظهار للي والذي فاله استآذ دابيته في تلخيص لامام الزاهري حيث قال وكان ابوحبيفة لي يجرع الجدال على سبيل لوت حزر دى عن بي بوسف رح انه قال كنا جلىسا عندا بيهيفة رح الددكر علية بجاعة في البهم محلان نعالواان احدَهار بن يعول الفران مخلون وهذا بنائره ريقول هوغبر مخلوق قال لانصكوا خلفهما فقلت اما الإول فنعم فانه لابقول بقيدم القران وآما الاخرضا بالهلا بصل خلفه فعال انهابنان عان في الدين والمناذعة فيالدين برعة كذا في مفناح السعادة وكعا رجيه ذم الاخير حيث أظلو فانه حدك انزاله وأنه مكنوب فمصاحفنا ومفرة بالسنننا ومحفوظ فصدوس ناوقال المتنافعي مجاذا سمعت الرجل غول الاسمهالسي اوغبرالمسمى فاشهد بانه سناهل الكلام ولادين له وقال ابضالوعلم الناسما فهدا انكلام من الأهواء لفرق امنهم فرارسم من الاسد وقال عالك بع لا يجود شهادة اهل لبدع والاهواء فقال بعض احجابه في تأويل دلك انه اراد باهل الاهواماهل لكلام على عن هب كانوا وهمها انه بودى الى الشك والاللزدد فيصبروند بغابعدم كات صديقا فروى عن إجدين حسل مع انه قال علماء الكلام ترتاوقة وقال ابعنالا يفلوصا حاليكلام الماولا بكأدنزى احدًا نُظُرِف الكلام الاوف فليه دَعَلُ ولفد بالغ فيه حن هجر الحابرمن ابن اسدالماسبيم عُهما رويها بسبب بنصنبفة كتاباني الردعل لمبتيعة وقال دبجك الست يحكى بعتيكم مُ تَرُدُ كَ عليهم الستَ يَحُلُ الناسَ مِنصنيف لَت عَلَى طالعة البِيرة والنف بهة فيعظوم ولك الحالراى والعين والفتنة هذا وفى كتاب الخالا كم علم الكلام والنظرفيه والمناظرة وراء قلد الحاجة مناجئ ونعلم علم المخوم

مدرصا بعدبه موافيت الصلوات والقبلة كالماس به والزيادة حرام ثم تكلمه على الانصاف لابكره بلانعنت واعتسات وان تكلمن يربيالتعنت وبربيان يطرحه لابكره فآل وسيمعت القاض الامام ان الراد تخير المضم بكفر قال وعندى لا بكفر و يجنني عليه الكفرانة هي كلام صاحب الخلاصة وخلا الكلام وسلالة المرام ان العقامل الصحيحة وما يقى من الادلة المرعة كمابؤ تزف فلوب اهل الدبن وتنظر كمال الايمان والميقين كن لك العفائد الباطلة تؤتز فيالفلك بيتسيه وتنبغ كمع عن حصى الرب وتشيّع و ونصنيف يفيئه وتزكزك دينه بلهج افتى اسباب سوء الخاغة نسال الله العفو والعابث آلاتزىان الشبيطان اذاارإدان بسيلب اعاين العيندبريه فانه لابتسيلينهمنم الابالفتاء العقابد الباطلة فقلبه وتمنها المخض فحلم الكلام ونزلئ العلم بلحكم الاسلام المستفادمن الكناب والسنة واجاع الامة حنى بضهم يجبهه ثلاثان سنة ليصركلاميًا لزير برفيه وسيكلها يوافقه وبيغمابيانيه داوسيل عن معنى بية اوحد بيث اومسيلة منهمة في من الطروح المتعلقة بالطهارة والصلوة والصوم كإنجاهلاعيها وسأكنا فيهامم انجميم العقابب الثابثة موجودة فالكنتاب قطعياوف السنة ظنبيا وآلذا فال لله نفرهذا بلغ للناس اعرالقراب كفاية لهرفى للمحظة في امرمعاشهم ومعادم وقال الله نعالى ولم بكفي في وَانْ النَّرُكُنَّا عَلَيْكَ الكِّينْتِ مُينْل عَلَيْنِ إِي القران مبرم تلاوتُه عليهم في كله كان ومزمان مع عليهم بانك التي لا يكيننيك لانفر ، ومنها ان مال عبا الكلام والجدال الى الحرة في الحال والمسال والمثلث في المال كما قال ابن تسبه للعفيد وهوم اعلمالناس بنهب العلامسفة ومفالاتهم في كتابه تهافئت اهل مانه واقف في السايل الكرارج الروكن التوالي انتهى فر المرا الحالوقف وللحيرة في المسايل الكلاميية مثم أغرض عن ذلك الظلف وانقيل على احاديث رسول الله صلع فات والجامئ على صدّرة وكمن الرائري قال في كتاب سه کنده مسارعطا

ومرتضل

ولم نستنهدمن بحثناطول عمرنا مسى ان جمعنكا فيه قيل وقال ولقن قالك الطرب الكلامنية وللناهج الغلسفية وفعامرا بيكا نشيع عليلا ولا توى عليلا وسرابيث ا قرب الطرق طويق القران اَفْرَا في الانتبات الْرَجْمَنْ عَلَى لَعَهِ الْمُسْتَسَوِّي والبه بضعَدُ الكَلِمُ الطَّيْبُ وأَقرَ إِن النع لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَلَا بَعِينُطُونَ بِهِ عِلْكًا المنال ومَن جرب مثل تجربتي عرب مثل معرفين وكذا قال المبهم منكا في انه لمنجرعن الفلاسفة والمتكلمين الاللحيث والمندم حيث فالكممري لفعطفت المعاهِلُكلها وسَرَّتُ فَطَرُقْ مابين بِلك المعالِم فلم أثرًا لاواضعًا كُفْ جائر عل ذَفَن ادقارعا سِنَ ناديم وكَمنا قال بوالمعل إن الجوبيع يا اصحابُ الانشتغلوا بالكلام فلوع فيتُ ان الكلام يبلغ بى الم أبكة منااشتَ عَلْثُ به وقال عندموته لقدخضن البحر الخضم وخليث اهل الايسلام دعلومهم ودخلت والذى الميد عنه والأن فان لم يبتك أم كنى دبى برحمته فالومل لابن الجوبي وهيا انا ذاا موث على عقيدة أفي اوقال على عقيدة عجايز اهل ببسابور وكذا قال الجندر وساهي وكان من اجل تلامية في الدين الرادي ليعيض الفضاراء ودخوعب بيميام به اوكما قال عم فقال الشكر الله على هذه النعمة لكن والله ما ادس في ما اعنفار والله عنفدد كمحت أخضر لحسنته وقال للزبج يعندموته ماعوت احصلته شبئاسى ان المكري معتقر الى المرج تشرقال افتقار وصفت سلبى اموت وصاعرفت شيتا وقال اخراض كلي على الشي واَضَعُ الملعفة على رجهى وأقابل بين بيج هو كالدوه وهوكار بطلع الغرولم يترج عندي منهاست ومن لهيصل لحمثل جيزاللي آلن لهربتدا بركه الإله مقالى الرجمة والإخبال تزئذ فكوسألة المال فالدواء النافع لمثلهم اللرض ملكان كطييب الفلوب بتضرع المعالم العيبوب وريعوا بقوله اللهم بامقلت لقلوب ثبت فلي على بنك ربقوله اللهب فاطرالسما وبدوالا مرض عالم العنيب والشهادة اهدين لما اختلفوافيه امن الحق بأذنك انك تهيئ من تشاء الي صراط مستعقبم ويفوله لاحول ولا بضلالة مناولي ان يكوب ذلك فحلم اليتوحم

ست. ال ای دصع الاز

وضلالة فقد قال غزالاسلام على البزدة في اصول الفقه لائه لم رد فالشرع دلياع لنالعقاكم وجب وكايجوزان بكوب موجبا دعلة بردن الشرج اذالعلل وضوعات الشرع وليسر الحالعباد دال لانه بنزع ايسوت الحالشركة فتنجعله وجبابلادليل شرعا فقدجا ونرجل العباد ونفتى عن حذالشرع علىجه العناد وتمنها الاصعاء الحكلم الحكماء وأتباعهم والسفهاء حبب اعرضواعن الإبات الناذلة من السماء وخاضوا مع الجهلاء الذين بظن فيهم انهم العفاء والعلاء وَنَهُ بَنَّهُ الله تَعَالَى عَلَى خَلْكُ فَي كُتَابِهِ حَبِثُ قَالَ وَاذِا مَرَابِثُ الَّذِينُ بَي كُوْضُونَ فَي إِلَّاتِينَا اى بالناوبلات الفاسرة والنعبيات الكاسعة فأغرض عَنْهُمْ حَتَى بَجُوْضُونا فيحربيث عبيق فانمعنى لابة يشملهما ذالعبن بعيم المبنى بخصوص السبك لك المعنى والتناويلات الباطلة واليخ يعذات العاطلة عربكون كفرا وقد بكون فسفنا لة ودربكون خطاءً والخطاء فهذاالباب غيرمعفو ومرفوع بخلاف الخطاء في اجتهاد الفردع جيث لاوتركه هذالك بل جرابيرتب على ال بن وجه الفرق بابن اجتهاد المرعة مع اختلافه ربين اجتهاد اهل اسنة اليه فؤله نغالى بيضة به كَتْنُرًا وْيَهْدِيْ بِهِ كَتْنُرًّا وْيُعْزِّلُ مِنْ اعسيوالمرسلين المطابق ماجاءمه عقيدة بن الكناب المبين و قد بين سبي انه احرَّه وعظم سنانه وقد بريَّا رَبُّكَ كَا يُؤْمِنُ أَنْ حَوْلِ مُحَكِّدٌ لِكَ فِيمَا شَكَّو بَيْنَهُمْ نُقُرُّ لَا يُحِدُو بنِتَ وَبُسَيِهُ ۚ انْسَالُمُ الْوَاخِيرَ ان المنفِقان يُرِيْكُ وْلِأَ فكأكمنوا المعني وانهم إذا دعنوال الله ايكواي كنابه وبرسولة اعجكه صدواعنه صد رضواعنيه اعراضا مبعودا وانهم بزعمون انهم اغاامراد وااحد وكقيف كمايغول كتبرص المنكلمة والمتفليفة وغبرهم اغازيبان تحسن الانساء بالجمع ببين كلام ألانعباء والحكماء وكها بغوله كتبرمن المبتدعة من المتنسكة اعنا ان بالجمع بين الايماك والانقان والتقفيق بين الشراعية والع

ر ای مختر بازیکنر من نویس الما المنظرة المنظرة

مای مید کفتورین و می و فتها از می ا

مام الفرال مع المام المام الفرال مع المام الفرال مع المام الفرال مع المام الم

ن الحلول والانتحاد والانتصال والانفصال ودعوى الوجرد للطلق والالموجي باسترفاعين للق ومتوهمون انهم فمقام للجمعية وآلحال انهم في حال لتقرقة و صلال الزندكة وكما متفوم كنيرص الممكيكية دالمتكامرة إغانويد الاحسان السيأ للسنة البديعة والتوفيق بينها وبن الشربعية فكلتن طلب ان يحكر في للتحص اه إلدين غيره انبت عن المنبح مع الامين وبطن إن ذلك مستجد في فيا باليقير واين ولك المع بين ماج لله الرسول وبعين ما يخالفه من المعقول فله نصيب ا من دلك وحرام عليه البرقى الحما هنالك اذماجاء بهالرسول كايت بنياي كامل بتن فيه جكم كلحين وباطل قال سه نعالى وَ لا نَلْنِيسُو الْحُرَيَّ بِالْبَارِطِلِ وَ تَكُنَّمَوُ الْخُرَقَ وَأَنْتُمْ نَعُكُ إِنَّ وَهِينَهُ كَانْت طُوبِفِينَهُ السابقينَ الأولبِ وهِي طُربِقِهُ الذابعينِ و من بعد المحمن الاعماة المجنهرين وأكابر المفسرين واعاظم المحدثان وعمان الصفية المنقدم بن كماود الطائ والمحاسبى الشرب السقطى وللروب الكرجي وجنب البغدادي والمتاخرين كابى المجبب الشهرور وي والشبيخ عبد القادر الجيلاني و صاحب العوارف والمعابن وابي القاسم إيقشير في المآن خَلَفَ مِنْ يَعْلَيْهِمُ خُلُفٌ أَضَاعُواالصَّلَوْةُ وَالثُّبُعُواالثُّهُوالِ وَوَلَانَ أَنْ نشه رع في المقصود من المات المعبود قَالَ الإيقامُ الاعظم والحام الانحم الاقدم فِلْ وَهُ الْخُ زَامِ أَبُوْ يَحِينِيُهُ الْكُوفِيِّ وَحِدُ اللهُ فَي كِتَابِهِ المسمى بالفهنه الأكبر المشاربه الحانه بنبغان بكون الاهتام بالم هوالا كثولانه معاشرالا يمان ومتبنى صحافي الامركاب ومعنى غاية الإحسان ونهابة العرفان بعدالبتهكة المشتهل على صهرن الحيركة اخباط فى المبنى انشاء فى المعنى كله المع المصفات الحسنى والنعوت العليا ولذاردى هشامعن عيرب الحسن قال معبث المحنيفة محه الله بفول العوالاعظم هوالله وبه قال إلطاري واكثرالعار فبنحن أنه لا وكرعد بملصا مقام نوت الذكريه وهويم مرتج كأمن غيراعنا مراض اخترامنه كماعليه الاكازون منهم إبوحنيفة ومحدب الحسن الشافى والخليل والزجاج وابن كبسات والحليئ و امام الحرمين والغزالي والخيطابي وعنبرتم اتضل التؤجيد اى هدا الكيتاب اساس

مِوْمِعِينَ أَمَالِ لَوْمِدُ " مِن وَ بِمِوْلِومِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

ها وتنتفرغ بنفسها وترجع كل ذلك من و اهناعاللاعكم البافقال لوافاكانه وه نالعالم كله عليه دسفيله انتهى ابرهم للتاصفه والمعنى يولقد وضوالطرب البان حفاليه فااحد له وكنا قول المخوريبامن هذا المبتى والمعنى الله لقدظهم فلانخف طاحلها الاعلااكمة لايعرب القمري ولفداحس إبوالعيناهم ف قوله ٥٥ فواعجه باكبيف بمعنى الاله ووام كيف بجيك للحاجد والله وال وسكينه البراستاهده وفي كلشي له الهاهة تدل على نه واحده أغول فايت مة الفائقة بالحريث بنه ترب الغاري بين وهرما بجبط العبد اولامن معرفة الاهسيانة وتعالى والعاصل انه خَلَنَ السَّمُونِ وَالْأَكْرُ صَ لَيْغُولُنَّ اللَّهُ وقوله العُبُدُ ثُمْ إِلَا لِيُفَيِّ بُنِ الْكِللَّهِ زُلْغَى بِلْعَالْبِ سُورِ الْقُرْائِدَ الْمَاتِهِ ليوعى لتوجيد برالفران من اوله الماخره في باينها وتحتبن شانهما فان باخبرس الله واسمائه وصفائه وافعاله فهوالتوحية العلمي الخبرت وام العبادته وحدة لانشريك له وخَلْعُ ما بُعْبد من دونه فهوالتوحيد الامرادى الطلبى وامراهر ونعى والزام بطاعنه فدلك منحفوق التوحيد مكملاته أوأمنا خبرعن كرامه وهل التوحيد يمانعل بهم فالدنيا وما يكرفهم به ف العقبى فهوجزاء نوحبده وآماخهرعن هل لشرك وما فعكبهم في الدنيامن البيكال وما يقل مم في العفني من العداب والسلاسل والا غلال فهوجزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقراب كله في لنوحيد وحفق اهله وشنايهم وفي شأن رعفوت اهله وجزائيم فالكر يله دي العليان توجي

رچ ایبا نہ واحدا

سبع ای فرق

بدعنا والرجهاة اونسادًا وكناالسنة تان مبينة ومقرة لمادل عليه الغراب فلم بجن جنار بناسب انه وتعالى المراى فكان وذون فلات في اصول ديننا ولدا غدم تن خالف الكتاب والسنة مختلف بن مضطرب بَلْ قَالَ لِلهُ تَعَالَى ٱلْبُنَ ٱكْمُلْكُ كُورِ بِينَكُمْ وَٱلْمُمُنُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لكم الإسكام دينيًا فلا يحتاج في تكبيله الحام خارج عن الكتاب والسينه كما ق الله تعالى هُذَا بَلَغُ لِلنَّامِنَ تَالَالله تعالى أَوْلَمُ بَيْغِنِيمُ أَنَّا نُزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنْبَ يُثِّلْ عليهم وتنال سه تعالى وتما التلكم الرسول فحكن وكا وتما يه لكم عنه فالنهوا وآلى هذاالمعنى اشارالطي اوى بفنه فاول عفيد ته كاندخل ذالته ننهبن باهراشنا فانهما سرلم فيدبينه الاعر ستم الله عزوجل ور تقادُعَكِبُهِ اى وما بصواعتادُ الاعتفادعليه فيهنالباد وهذامعنى فزليرالفقه معرفة التفسم الهادما عليها وتداعرض الامام عربجث وجوح اكتفاء باهوظاهر فى مقام المنهود ففي التنزيل فَالمَنْ رُسُ شك فاطرالتمالي والاكرض ولين سالنه أعن خكق التهمان والاكرض كهيوان الله نوجود الحن ثابت فخطرة الخين كمابيث براليه فنرله سبعانه ونعالي لآب لله الني فظرات كر عَلَيْهَا وبي هي اليه خرين كُلُ مَوْ لَيْ جِيوَ لَدُ عَلَى فِظْرُ فِهِ الْإِسْلَاِم واغلجاء الانبياء علبهم السلام لبيان التحيير ونبيان التفزيد وكذاا طبفث كلبتكم واجمعت جعبهم علىكه لااله الاالله ولم يوم وإبان يام والعل ملته بان يفولواالله موجو بلقصده ااظهاراات غيرم ليستعبود ردالما توهموا وتخيلواحيث فالواهوكا فيشفع آء تاعتنكالله وممانغيث مم إكار لبقر بنها إلى اللوزكة علان التوحيد بفيد المجرة مع مزيد الناشد تقرالعها تدجيبان يرخن من الشرع الذي هوالاصل وايكابت مماست فل فيه العقل والا. فعلم الثيات الصامغ وعليه وقدس ته لابتوقع من حبث دانها على كيتاب اذالم نيت برمطابقيتها الكتار السنة كانت بنزلة العلم الالح للفلاسفة في لاعبق الخالم نيت برمطابقيتها الكتار السنة كانت بنزلة العلم الالح وظهور فضل وسما قديم والمعام المحقق المنالة على جوجه وظهور فضل وسما قديم والمحتقف المنالة على جوجه وظهور فضل وسما قديم والمحتقف المنالة على جوجه وظهور فضل وسما قديم المنالة على المنالة

والرنظرة فعجاب هنه المذكروات من خَلِق الارجز فيركت الحدانات والنياتات وسابرمااشتكث عليه الابات الافاقية الانفنسِيبَه كقوله نغالى وكفَانْ خَلَقْكَ الْمُؤنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ كُمْ يَجْعَلْنَهُ كُطْفَةً فِي فَرَآيِ مَثِكِينٍ كُوْ خَكَفْنَا النَّطْفَة عَلَقَةٌ خَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضَّعَة الْخَلَقْتَا عِظَامًا كَكُسُونَا الْعِظَامَ لَحَنِيًّا كُونًا أَنْ أَنْ فَالْفَاخُرُ فَتَابِرَكَ اللَّهُ الْحُسِر الخلقين وتدقالاسه نغالى منزيم المنتافي الأعان دفى انفيرم حتى يَبَيَّن هَرُاتُهُ الكَنَّ الْرَكْرِيكُفِ بِرَيِّكِ أَنَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءُ شَهِبْكُ بَلَ دَى كُلِّبْقُ لِهِ سَاهِ منعن كالمنهاعن صانع أزجره من العدم وعن حليم الأ عا قانون أودع فيدفنونا من الحكر وعلمة ثن الدرجيت كا العفالاء الامو الاعبق ر السفهاء وأغا كُفرَ بعضهم بالانشراك حب الله المدا الخركعيكية الاصنام وسائر الوئنيين من لانام وتبعضهم بن بوك الشرّر الحظّم أنهم مَن رهو الشبطان لرحمن دكبغض بالوثنبين العوام بنيسبون بعض الاتارالي لاص انه رتعاني عنهم بقوله إن نفوُّلُ إِلَّا اغْتَرَ بِكَ بَعْضُ الْهَيْبُ من الانوارسُبِعَيْهُ وَتَعَلَىٰ عُمَّا بُنْثِرِ كُونَ وَبعضَهُم بانكارِم اجعل بعسبا انكاره كغراكالمعتث واحباءالمون فيدارالقراردهن المقداركاب لاولي به وبجنل ان العالم حادث بمعنى نجيرت ويجد بعد العدم وهو محتاج الى محديث مرجود بصفة الفرم ردلك الحرث المرجد هوالله سبعاته كمآبشم اليه فولة اللهُ خَالِنَ كُلِ شَيْ وَمَلْ لَهُ إِنَّ رَبُّكُم اللهُ الَّذِي حَكَنَ السَّمِنْ وَالْأَكُمُ صَلَّ تُسلة أَيّامٍ فَمَّن قال بفِّكم العالم فهركا فَر يُمْلِل مِّت إنتهاء الموجودات المحاجب لوجود لذاته والعدم على أواجب منتنع لان ما نثبت فِلَحُماستعال لزم كنه امزايتًا أنكريًّا فهو قد بولا اوّل لوجو ده وباين لا اخِرَكُ ببم والبقاء فححقه سبعانه وبغالى إلى الصفات الد

سله الرو الحلفرادي اوالتوحيداول اوالاسن الما المحاصل المحاصل الما المحاصل المحاصل الما المحاصل المحاصل الما المحاصل المحاصل

Side of the state of the state

مرد دعالي من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

المعانية المارة المارة

्रीह<sup>े</sup>

ن عدّها بعضهم في لنعون الشي نيام عدمههم وتفالاب كماان الفيتهء رل فيرجع معناهما الي نفي لعب دكذا فال التؤر بيشي بالغذل وبمماتم وأنع مانه عِبَادُمُ كُرُمُونَ كَا حيث فإل وَجِعَلُوا الْمُكَانِّكُهُ الْ علمن قال انهم ام لطيفة هواشة تغتن لنزلة م بعدث كا املاوظاهركلام الام المعجر على اقدمنا اختاح أبن المام آلا

الني في يخقيق المرام ولا نعم تن عدد الثلاميخ الهيم مر ببن الثلثة باعتباران الملئكة بأتون بالكثب الحالم كة بالاجاء فانهاكلام الله من غبالنزاع وَالْبَعِيثِ الْحُ ان المراد به الاعادة بعدافناء هيئة المداية لابع بالإنيان به ابطا ردليله فولمسمانه ونعالى فرانكريهم عانه فأ يُعِينِهَا الّذِي أَنْ قَاهَا أَوَّلَ مَنْ قِالَ عَيرَةُ لَك ة والادلة اللامعة قال فالمفاصد والجامة فالا بإت الدبن وانكاره كفر بالبقين فأنقيل هذا فؤل بالتيا لالروح من بكن الى بدن فات اليدن الثانى لبسر هوالاول لما ورد ادوحشرا كاجساد قيل بالتناسخ قالجلال الدبن الرقة ه قدّم كراسي فالحاب انه اتما يلزَم التناسُولو والاج اعلاه والاسم والخقق الرسم على الناسخ عنداهل موتر الامراح لرَّدُ مُمْ يَكُ لَهُمُ مُلَا يَاعُمُ مُلَا يَاعِمُ الْعِلْمُ المناب والمعافب باللنات للستية والألام للسمية عبرين عَلَ الطاع فالانانفغ لاعبق ف دلك بالاديراك وانما هوللروج ولو بالط ا في النتيين حدد انه بعيده وان برات الصور والهيات بل كتبر والالات ولايفال لمنجنى فالشب لغبرالجانى ذكيروضرس الكافى عنزلة وزم اعضائه وكفشرج المواقف الأع ة ه الاجزاء الماقة مر إول العُمر الحاخرة قال بعض لا فاصل الاجزاء الاصدية هالإجزاء للعاصلة فادل الفطرة وهودقت تعلق الامرواح بالأنشباج

تعقيقا لمعنى لاعادة كماوردانه سيحانه ونغالى بيير من الظفر والنبَعر والاجزاء المعلقة من السّن وامثال ذلك مم انه سبعانة مم ما الأده علم العلَّفت به المشيَّة فالكير والهبئة تتماعلمانه سبعانه ونغلل كماجى لعقلاء بجى لجانبن والصبيات والجن والشياطبن والبهايم وللخشاب والطبوك الأجباد الواردية فخدلك وآما اليتقيط الذى لم بنم اعضاره هل يُحشر فردى عن ابينيفة رح آنه اذانفي فيه الروح بَجْشُرُ والافلاوهوالظاهر لإن المنهب المختار عندالا براس هو المند إلمركث ب رفول الفونوت والزي بقنضي مدره بعضُ خلقِه بينسَرُ رهونول الشّعبي وابن سِيْرِيْنِ مِدفع باتّها عليه بعض الامرد الدينوتة ولايقا تكيراى وبالغضاء والفدو خبيرة وسكره اى نغيه دخيره وحلي وعره ويه من الله نقالي فلا تغير ألاخر بمبيرته مرياله اء فالقبرا واسراد بالبوم الاخرجمية اخوال القبيه مابعدهام المنوب و سروس الشنوع الشنوع المنافع المائة المنافع والمائة المنافع والمائة المنافع والمائة المنافع والمائة المنافع والمائة المنافع والمائة المنافع والمنافع على الفراطوللون عبرامي وقف البيارة على سياتيانها وبرد برها نها به الاهام الاعظ المرضي معنى المرضي من المرضي المرضي من المرضي المرض

دكانه استفادهن المعني المرادمن سورة الاخلاص على صورة الاختص قُلْ هُوَاللَّهُ أَكُلُّ ا مُنوحد في داته متفرَّد بصفائته اللهُ الصَّيْلُ الحالمستنعي عن كلحد والمعتاجُ اليه كلَّ حد لَمُ يُلِدُ وَلَمْ يُؤلِّدُ اللَّهِ كَالْحواد ف وَلا يُحَادُّ وَكُمْ بَيْكُونَ لَهُ كُفُولًا كُنُكُ أَى لَبِيرِلْهِ احدِيمَا ثُلَا وَعِمَا سَأَ وَصُنتَا بِهَا وَمُوانسًا وفيه مرة ع كفارم كة تحبث قالواللا كي بنات الله وعلى ليهود حبث قالواعزيز ابن الله وعلى النصارى حيث فالوالمسبولين الله وآن أمَّة صاحبة له وفي التنزيل حكاية ن مؤمني للوروانه تعالى جَنُّ سُرِّيِّنًا مَمَا الْمُخْتَرُ صَاحِيَةٌ وَّكُا وَكُرًّا ويطربي للجاز وعصبيل الحقيفة تحال ذلك عل النعال والحاصلان صايع الغالم واحداد لا بمكن انجمرت مفهوم واجب الوجود الإعادات واحت منتصفه بنعن اني متعدة كمايستفادمن قوله نغالى كوكان ينهما الحديد الله لعسك ت بالبرهان التهانع وتعرب انه لوامكن الهاين لأمكر بيهما نتانع بان بربتر احدهما كوت زيد والاخر حركته لانكلامنهما في نفسه أفيرٌ عكر ، وكنا نفلة الامرادة بكل منهماً في نفسه ايضا اذ لانضاد بين اله دا ذبي بل بين المرادين فوا ما أن يجورًا الاقران فيعتم الضرون وكالم فيلزم عجز احديما وهوامارة الحدوث والامكان لما فبهمن سنائبة الاحتياج فالتعيرد مستسلزة كامكان المانع المستنلز مراليحا فبكرن محلاوهذا تفصيركما يقالان احسماان لم يَفْدِيرُ على الفية الاخر ليزه عجزته وان فكترلزم عجز الانخروما ذكرنا ببندفع ما يُفنال انه يجودان بتفعاً من غيرة انع وآما قولُ العَلامة النفتائران الاية حيدة افناعِية اي مَا النفاعية ف اول الامر انفسا جحه ويزول ذالك عسك المعسرفة والملائرهة تاديه علماه وللابن بالحظامتيات فان العادبة جأس الرجود التمانغ والمتغاليعند تعدد الحاكم على الشبراليه فوله تعالى ولعك تبغضه عَلْيَهُ شِي فَالْحُونِ عَالِغُرْ إِلَّ وَابِي المام والبيضاوى ما قنعوا بالافتاعية والم من المعناين الفطعية فن فيل بكفر فاللها والمسئلة مستريّاة في الكُنتُ الكلامية تماعلان كؤفه فالابة ليست لانتفاء الثابي فالماض سبب انتفاء الاول واللغة بالملاستعدلال بانتهاء الجراء على تهاء الشرط من غيره

ن عنلوقاته وهد الانه نغالي واجب الوجود للة له مكن الوحود قحد فاته فواجب الوجود هوالصد الغير الذي كا إلى شئ ويجتاح كل مكن اليه في ايجادة وامدادة قال الله تعالى وَالله في وَأَنْتُمُ الْفُقِر آء فارد وجوده عين داته وصفاته ليست عين داته فلاحادثه كانعولمالكرامية بخلاف الحدقين فان صفاتهم غبرداتهمعنا ير: بخلفه تاكب لما قبله و نفز برلما فاسمه وهومسته فا دمن فرارنغالي لمثل المطلق هوالمسأوكمن جمبع الوجوع وكف شرج الفويفى فال نعبيراب حادمن قال سيمانُ بنُ رَاهُي يَهُ مَر وصف الله فشتك صفانه بصفات احدمن خلق الله فه كا فرياله العظيم وقال عَلاَعَة جُهُمْ واصحابه دعوام على هالسنة و اعة وما أوليوا بهمن الكنب النهم ن علامدُّا لِحُهِمِيَّةِ سَمِيْتُهُمُّ اهْلَ السنة مشبهدُّ فانهم من نفاة شي من الاسماء والصفات الاشم المنّدة لهامشيها حي بعظلفتين اروالز مخنشر وغيرهم المعتزلة والرفضة بيكمة بككمن البنت شبث والمصفات اوقال برومة المذات مشتبها والمشهور عنا الجمهو والجاعذ آتهم لابريدون بنغى التشبيه نقى الصعاب بل ريدون انه سيعانه لابُشيهُ المخلوبَ في السمائه وصفاته وافعاله كدابينه الاحراميانا شافيا لَرُبَرُلُ عفامضى ركابرال اعفايبغ باشكائه اعمنعوتا باسائه وصفاته الذانتيز

معان این ا ورتعی

اته واجب الوجود من جميع جهانه كاسمائه وصفاته والمعنى إنه لبست لهصفة مُنْتَظِرة وكاحالة مستاجرة الليست داته علاللاعراض فان دانة كافية في حصول جميع ماله من الصيفات والحيلات الني به ينتم الاكتراض وكلانه لو لمتكن ذاته كافية فحصول ذلك لكانت محتاجة اليظهور الغيره فالك وكل محتاج اللغبر فهوهكن الوجون وفدننبت انه واجب الوجود فالاسه نغالي بإنهاالناآس آننز الفقراء إلى الله والله هوالغين للحدث المفتي المنانه وصفاته عنظهن مصنوعاته رهوهميد ببعوته واسمائه سوارجده اولم يجكره احثن سوايته فهومن وعن النغير الانتقال بللايزال في نعون الفعلية منزها عن النزوال وفي صفاته الناتية مستعنيًا عن الاست كال ولا بلزم من حروت والمانه الصفات حدوث الصفات كالمخلوق والمردوق والمسموع والمبصروس الكائنات وجميع المعلومات أمكالك اينية المالاجاعية فالخيوة وهصفة ة نقتض معد العد لموصوفها وَالْقُدْسُ وَ الْمُدَالِقِيرِ وَكُنَا الْقِدِسِ فَي صِفِهُ الرَّالِيَّةِ تؤثرف المقرويرات عند تعلقها بها والمعنى إن الله نعالى حي يجيبانه التي هصفة الانطبة الابنة وقادر بقدرة الته صفة الانزلبة السرمدية والمعتى إنه اذاقكم عليثى فاما بقدرعليه بقدس القديمة لابالقيه فالحادثة كماتؤجر للاستياء المكنة فهوالح القبيم اى الفايم بناته المقيم لموجوداته وانه بحالمون من العدم بداء أوص بعد اما تهم اعادة وهوع كلشى قدير حيث خلق الخلن ذاعطام الحبيق والقردة والرزق ومعنى كمنه قادراان بصومندا يجاد العالم وتزكه والعيام اعص الصفات المناتية وهصفة الملية ننكشف المعلوجات عند بغلقها بهافاسه تعالى المجميع المرجى وات لا يغرب عن عله مشقال درية فالعظويان والسفليات وانه نعالى يعلم الجهر والسر وما بكون اخعى منهمن المغيبات بلاحاط بكلشى على اصن الجزم بأت والكليات والموجودات والمعاريا والمكنات والمستعيرات فهوبكلشئ عليمن الدواب والصفات بعلم قل بج م يزل موصوفا به على وجه الكمال لا بعيلم حادث في قدداته بالقبول والانفعالا التغير والانتعال تعالى لسه عن ذلك شائه وتعظم عمانهاك برهائه قال لامام عبد للعزيز المكي صاحب مام الشافي وجلبسه في كتابه الذي حكي فيهم أمام

الاستية

ة والمؤمنين بالعلم لابشفي الجهل فمن انتبت لعلم فقد نفي الجهل ومَن لَزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْمٌ عَظِنْهُ ومِ الريكن ان لوكان كيف كان كما قالالله لِمَا نَهُو إِعَنْهُ وَإِن كَانَ بِعِلْمَ الْمُمْ لِا بُرُدُوْنَ وَلَكِنَ أَخْبَلُ مُم لُورُدُواْ لاوامن وسبى هذالكلام نفسيباكمااخرالله عزوجلعن هذاالمرام بفغله وتقولو قِلَانَهُ مِن الكاللهُ عِلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

ن **ۇنقى**ت

السلام بان آؤجل البهم بيأت الأحكام ألاان كلام ليس فروف والاصواب والله نعالى منتكارًا هر يناع ومخبر بيعني ان كلامة حدة وتكثره المالامروالنهى والخبريا ختلاف النغلقات كالعلاوالفان مفات فانهاواحين والتكنز وللروث اغاهوفي لاضافات وبكفي وجوا المامور في كم كالمرولي صلان هذا الكلام اللفظة الحادث المؤلِّف من كاصلا والحرجت القائمة بتعالما بسمي كلام الله والفران علمعني له عبارة عن دلك المعنى لفداج كماونغ النصرح به فالتلويج وقال المقوني فيشرح العاق اه وِن نَعْلَقَ وَجُودِ الْاشِيبَاء بِفَوْلِهِ نَعْالَى كَنْ الْوَجُودِ هِا مَنْعَلَقَة بِأَيْجَادًا غة الانزلية وهذا لكلام عبارة عن سُرعة حصول المفصود بأي وكمال قديم بته على خوالك توعند الاستعرى ومن تابعك وجود الاشبياء مُنتَعَلِّد المركز ه دالة عليه كزاف شرح التاويلات وفي نفسه إِذَا فَقَيْ الْمُرَا كُلُّمُ كُلُّ اللَّهُ كُنُّ فَيْكُونُ انه تَعَالَىٰ لِمُرْدِ انه خاطِبه بكلمة نيكون بهالالخطاكنة لوجعاخطاباحقيقة فاماان بكرن خطاياللم فليف يخاطب ولاجابزان بكوت خطام اللوجودلانه قدكان فكيف بفال لهركن رهركاين وآغاهوبيان انهاداساءماكي نهكوته فكان فآنقيا فأذاحصالوجن بالإيجاد فافائدة هذا لافرقات اظهام العظمة والقدرة كما آنه تعالى يَعْبَثُ من في القبور بيعثه ولكن بواسطة نفخ الصور لاظهار العظمة أوبقال دلت اللابل العقلية عيان الوجود بالإيجاد تورج ت النصى الفاطعة النقلية عإ إنه يهذا الامربوجب الفنول بموجيها من غراشت غال بطلا الفنائث كماان في الإيات للتنابع وكجناع بمان بهامن غيران تنعال بتاريلها وآسام فخرالاسلام البزدوى فإصوله ان المراد بعولم نفالي كن حقيقة النكل بهن الكلة عمائر اعن لا بجاد والتكويب موافقالهنه بالشعر عنالقالعامن اهلالسنة كان المنسك بالايتفائنان المطلوب عله والفول اظهر لإنهاا دل على المرادحقيقة التكلم لان الامر فيها مكرتر بخلاف سائرالا بإت فقال وهذا عندنا والرادبه نفسته وأجيبان منهبه

النشابهة

القانع القانع

हैं। जिन्में पिर्म हैं

لايحادلاعنه تبعنوالبردوى وجودالانشياء بالايحار ادث إدلة كلامه وهي لرب والكلات لاحقيقة كلاه آن بُكَلِّمَهُ الله الاوجي ٩ بمعنى الديكلمه وببلغنه بالذيه إى بامر باطر بالضروح ومكاترة للحد لاحد مشكال والإلوان بإبضاح القديم الذى هوله صف وبرى لايعزب عن سَمُعِه مسموع واين خِينَ غابة السرولا يغيب فالسمع صفة ببعلق بالمسمرعات والبصرصفة ببتعلق بالمبصرات فبأر التخبئا والتوهم ولاعإ طربت تا تبرحاسة ورص المعلوات والمقدوس الته المعافات قديمة بعدت لها تعلقات بالحرادت عندوجودها تعلقا كالماكان لها تعلق بها في عالم شهردها تعلقا عَيْبًا فهواخص من صفة العلم وآما قبل السبوطي في النّقابة من انهما صفتات فهواخص من انهما صفتات

بدالانكشاف بهماعي لانكشاف بالعلمفاغ ايصة العلم بهمالدينا وآصابالنسية اليه سبحانه ونعالى فصفاته كلهاكاملا كماانه كالوق النات فلايقبل الزبادات والاسترادة عن الصف مفة تخصص المحكظرفي الشيءمن الفعل والنزك بالوفوع فالحد متواونسبة المقبرة المجيز المكنات وفي للروعي من مرعم ان المنتب في تديية والامرادة حادثة فاعترين ات الله الخافظ من ترجم إن معنى الرادية الله يعله انه ليس بكري والاساراء وا لوب ومعنى الراديتر فعل غيره انه أمريه يانه نعالى مبب ابكون فلابكون فيالمنيا ولافي لاخرى صغير اوكبير قليا اوكث ومحلوا ومرابات اركفر عرفات اوينكر فوري ة قحد بقته مناسناء الله كان رمالم ببنالم يكن فهوالفقال لم منجأ ركا مناكي منه الاالبه ولواجتمع الخلئ على يجركوا في العالم درة اولسكنو مرة بدون الاد مدكما فكر من واعلى دلك بل ولا المرادوا خيلات قال الله ومَا تَنَاءُ وْنَ إِنَّا أَنْ كِينَا آرَ اللهُ فهوسِمانه لم يزِّلُ موصوفًا ما را ومربد فالازل وجوكة الاستبياد في اوقاتها الني قدرها فرجرت فيها لما علما واداد ها وقد مهامي عبرتعتل ولا تَأخّ وتنبّ لي وتعتب وهدا لا بنان ان يكون للعبدم سنبه لعوله نغالى إعكوا ماشيشة تمم بالملبل على فذالا إدة به قولدنعال وَمَفِعَلُ اللهُ مَا يَنَا أَرُونَ البّناخري إِنّ اللّه يَعَلُّمُ مَا مُريِّهُ وهي والمشية وإحرة عندنا فيحنانه نفالي آفا في جائب العباد فينفر قان عوَّ لوقال لاهراته اردت طلافك لانظلى ولوفال لماشيت طلاقك تفع لات رده مستعقة من الردوهوالطلب والمشينة عبارة عن الإيجاد فكانه

فيتص

القصق

لتى لا يخلف عنها الفَعُلُ وكر لا يُطلن على النامة وعلى غير المنامة هي المردة وجانب سه نغالي والنامية و جانب لعباد انتهي و كأن ينبغ إن بين كر المنشيه في الصفات لا الامرادة فأيفيل ان الاعبان من فرعون وابى جهل واحث الها بالاحرو لربور حدمنه الاجمان فلوكان الامرادة والمشية واحت كتائرهمم لوجدذلك بهم لان المشتية عيلابعا قلناالطلب من الله نعالى على عبن طلب من المكلف على وجه الاختياد وهم للسي بالامرد لابلزممنه الوجود لتعلقه باختيارا لمكلف رطليك له باختيارالكلف وهوالمسمى بالمنتبية والامرادية والوجودكس لوازمهمااذ لوليربكن بلزم العوير وهوسبهائه ويغالى منزه عنه بخلات العبادتن للكمة ناؤ بهالعلي فع إنزلية وان أمريل بها الفعل فلا آذ النكوبن حادث عند قال القونوك الفررم هوالعل المفقود مما ختلفت عبام إن احجان امرج في سُلة فأل إعضهم نفق لُ انجميعَ الموجى أن والافعال مُرَّاهُ الله نعالى ا لانفغوله كلي لتنفصبل ان الفنبايجُ والننه ويئن والمعاصي من الله كها نعتول على الإجلا خالق الميم الموجود ان والانفق على التفصيل انه خالق الجيف وتال بيعنهم نفول على التفصيل ولكن مفرونا بفرينه بلبن به فنفول انه امراد الهشرا فبيحامنه تاعنه كماايرد الإيان من المؤمن بباله خباحسنا ماموا فغرآخنيا ثرالمانزيي ويه فاللاشعرك با والمحققة ب صناها السنبة يقولوب الإمرادة في كتاب الله تقالي فع فتر الله أنْ تَصْلِكُ يَشَرُحُ مَ شرعبة وهى المنضمنة للحكية والرجني كفؤله نفالى بُرِيْدُ اللهُ يكُمُ الْبُهُمْرَ لعسنر واصنال دلك والامرتبسنيزة

الى ولكنامع دلك لانشنك فياص نعال ١٤ حَمَاةً وَعِلْ وَقُدْمِ فَ وَارادةً ٥ كُلُّا المولاناعدالا ومالاوله رَبْرُقُ لعَدْر ومالا يعرى فيه النف فهون لم والقدم فلابقال لربِّع لم كن ولم يقدل على كن افالا يلحة وضهالنع والانذ مِي يَكُلُمُ أَرُهُ يَكُلُمُ مُ اللَّهُ يُومُ من بلزم العروكن العلم مع للبهل وصالا بلزم من نفيه نعيضه فهومن للغلونك بلزم العين العلم مع العرف المائة العلم من الخارة المائة المنطرة والمنطرة والمنطرة المرمنه الحير والاضيت عنه الكلاة

ن وعب*ر*ا

الانشرية

سه تغزی عطف ببر

وصعت به ولا هبولزان بوصعه ترج المكون في الامرال لان الفرل بالتكرين ولا حادث فان قالواحادث فهؤمن العالم وكان نغ العالم ببعض منه لايه تعالى ونبه تعطيله وان قالواا. المام لافات قالوالغم كفرم وات قالو الابطلد وجعه العالم بخطاب كن عندالاستعرى فكان نكوبينا وهوازك فيكوبمناقة المراع الأختراع الشاء والصنع اى اظهار باظهار المصنوعات وجال

ستعابرة فالاولى وبقال ان مرجع الكوالى النيكون فانه ان تعلَّى بالحبوة بسمى حياء وبالمن اماتة وبالصورة نصرواالى عبرة لك فانكر تكوب واغا الخصوص بخصوصبك المتعلقات تنزالمتبادس ان معنى لتخليز والانشاءو الفعل والصنع واحد ترهوا حراث الشيع بعدآت لم بكن سواء كان على تُقعِمثال ابت اولا والصحيح ان لها متعاين متقام بنز فاب الابداع احداث الشي لعيد أن لم يكن لاعام ثال سبن بخلات التخليق نانه اعممنه اومقابله في يحقبون انشاء يخنص باول الاستساء والفعر كمنابة عريكاعما منعيل يكون ف للنبروالنش والصنع عل فيداخكام وحسن نظام كمااسنا رالب قولدسبيحانه وا عَنْعَ اللهِ اللَّذِي أَنْفَنَ كُلُّ سَنَى عُلَّ اللَّهُ وآما النزمزية فهواحداث درم الشيء جعلَّهُ قوتاله نثراعلمانه كامرجوك في عالم الملك والانتساح ولا في عالم الملكوب كل الاوهوحادث احدثه الله نغالي تخليف وفعله وانشناثه وصنعه وأند خلى الإنس والجن وخلى الرا تهم اكما قال اله نتألى ابدي إلى في عَلَقُكُم فَرُكُونًا ان يُظهر فلرية ورجمت ونعمته وحكمت وتبري الخلام فال اله نغالي ومَا حَلَفْتُ لِلْهِ عَرَالُانُسَ إِلَّالِيَعْدُرُ وَلِهِ المالِيعِ فِونَ وَعَ و في للربيث الفارسي لكلام الأنسي كمت كنز المخفيا فاحبيث أن أعرب نخلفتُ الخلى لأغرب يعنى ليترش على لمعرقة ماادادهم هن المتفهة والفربة لالانه مفتعر معتاج البهم في مقام اليقبين قَانَ اللهُ عَينَ الْمَلَمِ بَنَ وَالتَعفيد إِنَّ اللهُ عَينَ الْمُلِّمِ أَن النكريب صفة اسرلية المنغالى طباق العقا والنغل على نه خالى العالم ومكور له وامتعاع اطلاتِ اسم المشتنى على المنعمى غيران ميكون ماخن الانتعقاق وصفاله قائمابه فالتكرين تابت لهاز لاوامترا والمكرون حادث بحرواالتعلق كمافالعلم والغدم ق وعبرها من الصفات الغن عبد الني للزوج ن قدمج قدم متعلف انهالكون تعلفا تهاحادثة فرالامام الاعظم اليبعظ الصعا الناتية والفعلية دون عنيها من النعن العلية كان معرفة هذه الصيا الشهبرة للحليثة بكع المؤمن ف مع فه وجود الله وصعاته البهية هذا والم قَالَ عَنْ الاسراع المهالم المن في صول الفقه واما آلا بمان والاسلام فالنفسيم

ومقابد

ن تھا شعلفاً عنبرسماً

التصديق والافزام بالله سبحانه ونغالي كماهو بصفاته واسمائه وفنولي احكامه وشرائعه وهونوعان ظاهر بنشيه بين المسلبن ونبوب حكاسلا تبعالغيم من خبرالابوب وثابت بالبيان وان يَصِف الله نغالى كما هوالاان هداكمال ينعذ برشرطه لان معرفة الخان باوصاف الحن متفاونة فمعام المتغنسيروحال لنعبع واغنا شكط الكمال بمالامتزيه فيه ولانحال وعوان ببنبت التصديق والاخرار بماقلنا اجالاوان عزعن بيانه وتعسبن إكمالا ولمستأقلنا ان الواجيان بهت وصف المؤمن فيعاله وكذاا والمه سيعانه وتعالى وص كذاونغت كذامن الصفات النيوننية والسلبيية والنعوب المزانية والغعلبة فا ذا فالخم فقرظهر كمالياسلامه وتبين غاينة مرامه وامامن استعصعت فجهل فليس بمؤمن وكذافال بجدوح في الجامع الكبير في صغيرة بين ابئ في الميان إذ المنصف الاسلام حي دركت فلمنصف ايها تبين من من وجها كم يُزُلُ وَكُو يزال باسكانيروصفايه الموصوفا بنعث الكمال ومعروفا باوصاف للداراد ال لَمُ يَجْدِبُ لَهُ إِسْمُ رَكَا صِفَهُ بعن إن صفات الله واسما ته كلها البة لإيبان لماوابرتية لانهاية لهاله يتجريدله نغالى صفة من صفاته ولاسم مراسمائه لانه سبعانه واجب الوجودلذاته الكامل في ذاته وصفانه فلوحدبث له صفة اوزال عنه نعت لكان قبل صروث تلك الصفة وبعه زوال ذلك النعب نافصاعن مغام الكمال وهو في حقه سبعانه مل لمال فصفاته نغالى كلهاازلية ابرية وههناسوال مشهور وهوانه قددم الاخيارف كلامدسبيحانه ملفظ المضي كتبرا يخوة لدنغالي إثا أرسكنا فريحًا وقاكة فالى وعضى فرعون وآلاخياس لمفظالماض عالم يؤجد ببك كذبا والكدب عليه محال وكدجواب مسطور وهوان اخباره نقالي لايتصف ازلابالماض والحال والاستنقبال لعدم المزمان وإغابتصف بن لك فيما لايزال بحسب للغلف ات فيعال قام بريات الله نعالى خيارعن الرسال فع مطلقا وذلك الاخباس وجود ازلابان الما ففتل الانرسال كانت العبارة الدالة عليهه أنا نرسل وبعدالاتهال إناكر تهالنا فالتغيير فيلغظ الخبرياني الإخياس الغيالم بالدات وهماكما نفتل في علمه تعالى الم قالم بمناسعه

فقرجس

سعانه ونعالى ولاالعلمان مزجا مرسك وهنالعلمات المافقيل وحوية عَلِمَ امنه سيسوحد وبعدرج ويعدين لك العلم أنه وُجدوا مُرسل النعبير لم لا في المعلوم لرَّيْنَالْ عَالِمٌ بعله الدي هو صفة الانرابة لابعلاح بالزم منه جهلسابن وها امعه فولد والعام صفة فالعالم بعنى ومانيت قدَّم استعال عدمه نعل مان لى البي منزَّه عن فيه الزباجة والنقصان بخلات ملوج ارماب لعرفان فاديركا بفنن كرتيراى بقديم التي عصفة الازلية لابقن وادنة فالامور الكونية والفررة وعفة فالأنزل وكذا نعنه والسنفبل مُنتَكِلًا بِكُلاَمِهِ اعالما قالقدسي وَالْكُلاَ عالنفسي صِفَةً فِي لَهُ مَنَ لِ وَخَالِقًا بِتَخْلِبُفِ وَالْعَنْ لِمِنْ صِفَةً فِي لَا مَرَالِ وَفَاطِلًا رَالْفُوعُلُ اى دفع له كما في سيخة صِفَرُ فِي الْمُكَرِّلِ بعِن إذا خِلِيَّ شَيْنًا ابْنَالُهُ وتعالى فعالا انتهاء فاعتا بخلف ويفعله بفعله الذى هوصفة الإزلية لابغعل ت عندخلفه دفعله اذلا بجدت له علم و لا فتريخ ولا خلق ولافغل يحدوث المعلوم والمعتدوس والمخان والمفول وهانامعني فوله والفاعل هوالله نقالي اعلانربك له في عله وصنعه وحكه وامرة والفيغل الانعله كما في نسيخة صِفَ يُلْتُؤُلِهُ مَرَ لِو وَالْمُعَوِّلُ مَعْلُونَ الْمُحادث عند بَعْلَيُ نعله سبحانه به رُفِعْلُ الله نعَالَ عَبْرُ بَعَلُونَ الصلير الموقد بم كفاعله ا ذكابرُ ومن كون المفعول، مخارقاً كون الفعل مخلوقاً وفي كلام الاحام الاعظم الماء الله لوكان نعل اله معنلوقالزم بقرد الخالق وقد تنبت الاسمعانه خالي كلشئ فله سيعانه المتوحيد للزاق والصفاق والفعلى وَالْغُرَبُ ابن الهام مج حبث ذهل عن عن الكلام نظال وليس في كلام إبينيفة رح تصريح بأن صفةً للكو قلعية ذائرة على لصفات المتقلعة سي مااخده المناخرون من قولد كان الله خالقاقبلان بخلق ووانزفا فبلان يرسزت هدا والاستاعرة بفولون ببستصفة التكوين سوى صفة المعترة باعتبارتعلقها بمتعلق خاص فالمخليق والمفدة باعنبا منعلقها بالمخلون وكمزاالنزنهن وبقولون صفات الافعال حادثة لانها إب الفيري والتعلقات حادثة قال بن المهام ومايدكم

سری این قال گون او ترا وين اخر

بابوجب كرن صفافز التكرب علخصولها يصفيات اخري لارجع الالقرة المنعلقة والارادة المتعلقة بملف كلام المحنيفة دحه الله مابغيران ذلك علمافكهم الامتناعن منهن الصفات علمانقله الطيارى عنه حببث قال وكما كان الله مقالى بصفاته ابن لياكن لك لايزال عليها البر بالبيرسنات خكق لخلق استعفاد اسم الخالق وكاباحداثه البركية استعفاد اسم البامه بلله معنى الربوسية وكاهر بوب ومعنى الخالفتيه ولاعلون كماانه مح الموت سنعي هذالاسم قبل احبائهم كذلك استعق اسم لخالق فبل استائهم دلك بانه على كل شئ قل برانتهى فقوله ذلك بانه على كل شئ فدير نغليل دسيان لاستحقان اسم للخالق قبل للخلوق فافارد ان معنى لخالق قبل لخلور واستحق إسم الخالن بسبب قيام قدس ته نغالى على لخلق فاسم للخالت ازلي و لا يخلوقًا فى كلانه لى إلى المناح الخلق في كلازل وهذام ايفوله الاستاعرة انتهى وَفيهات المفهوم لايعام خ المنطون المعلوم وصفائته في الأكرّ لم عَنين محكر ثنة وكا المخلوق هوتاكيد وتائيدا وعبرمحدثة باحداثه وياعظوفة بخلق عبرة فَكُنُ نَالَ إِنَّهَا عَمُلُوْقَةٌ آوْ مُحَكِّرَتُهُ أَوْوَتَقَتَ فِيهَا اى بان لا بِحِكم بانها قديم حادثة وتؤخر لطلب عرفتها ولايقول امنت بالله وصفاتة على فن مراده وتنتك ينها ونزدد في هذه المستلة وعنها يسواء بين بعث طرفاه اونزيج احركا فَهُزُكَا فِرُ بِإِللَّهِ نَعُكَالَى ا يبعض صفاته وهوم كلف بان بكون عاد فابن آنه وجبع صفاته الاان الجهل والشك الموجبين الكفر مخصوصان بصفات المهالكا من لنعوت المسطىة المشهورة اعنى لحبين والقديرة والعلم والكلام ولسمع والبصروالادادة والمخلين والترنهن والغران الملنعون بالعزفان المنزلا على بن الاعبان وزَبْن الانسان الاان المراد به علما كلامه النفسى يغت الأنسيئ رهنا الاطلان كان معناه بغهم براسطة مبناه فالمعن إن كلامة سبعانه الذى نعنه المعظم شانه في المصاحبين مكنئ اى البهنابهة انفوس للحروث واشكال الكلات وفي القلوب عَفَرَهُ اع استحض عند

اية فآنفنيل لوكان كلام الله تعالى حقيقة في لمعنى لفن بج مجيازا في النظ للؤلف لصونفيه عنه مان بغال لبسر النظم الاول المعيز المفصل فالسوي الابات كارم الله والاجاع على خلاف قلنا المتحقيق إن كلام الله نقالي اسم ببن الكلام النفسي العند بير ومعنى الاضافة كونه صفيراله نعالى بين اللغظ الحالي المؤلف من السور والإبات رمعني الاضافة انه مخلون الله نغالي إيس من البع لمقين فلابجوالتفاصلا وكابكون الاعجاذ والنخدى الافى كلام الله نغ ربنفرع عليه فولنا بجرم للعرب مسرالقران وامثاله وَعَلَى النَّهُ صَلَّى اللهُ به وسلم مُنَزِّلٌ بالتحني من والتشريب وهوا لأولى لنزوله مُنترَّب ومكرٍّ لمعنى نه نزل عليه بواسطة الحرجت المغردات والمركبات في لحاكم الختاما لعبون إى محرب في لانزال والإفكارمه النفسي منزه عوز الانتعا ان عَنْادُونَ وَكِنَا بَنْنَا لَهُ وَ قِرَاءً نُنَالُهُ عَنْادُونُ وهِنَا كَا رتعله لهذلالمعيج لهيفل رحفظناله مخلوت وذلك لانهاكلها من إفعالنا وفيغل المخلوق مخلوب والفزال اى كلام النفسي منعته الغدسي عَبْن مَخْلُون اى ولاحالًا احت ولاغيرها وذلك انكامين بأمروبنهي ويجترعن باعليه بالعبائخ اوبيئيراليه بالكنابة اوكلاستانة لنزاعلمان منهب الاستعري انه بجونان بيمع الكلام النفسي اي بطريق خوق العادة كمانيه عليه الباقلاني ومنكه الاستأذابواسلي الاسفرابيني وهواختيادالشيخ ايعنصل الماتزيرى ضعنى فولدنغالى منى بيتمكر كالمالله يسمع مابيل عليه فنوسىءم سمع صوتا دالهاعا كارمدسبحانه لكن الماكان بلاوا سطة الكنابة والملك رب خرت العادة بخص إسم الكليم كما بدل عليه متل نغالي تؤدي مرث شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْنُ فِي الْبِفْعَةُ الْمُؤكَّدُ مِنَ النَّيْرُ وَرسيات ربادة محقين بخاللامام الاعظم فى كتابد الوصية نفريان

فبها والحروث والحركنزوالكاغذوالكتابة كلها عغلوة تلانها افعال العبادر كلام الله سبحانه ونغالى عبرمخلوت لان الكنابة والحروف والكلمات و الابات كلهاالة القران لحاجة العباداليها وكلام الله نغالى قائم بناته و امعناه مفهوم بهنه الاشياء فهن قال بان كلام الله نغالي مخلوف فهو كافر بإلله العظيم والدي الفالى معبوب ولابزال عماكان وكلامه مفررومكني ويحفوظ من غيرمزائلة عنه انتهى وقال فخز إلاسلام فلصوعن إبي بوسق انه قال ناظرتُ اباحبينة يح في مسكلة خلق الفران فا تفق رأى ورابه على و من قال بخلق القران فهو كافر وصح هذا القول ابضاعن عجديح وقدذ كالمشاء انه بقال القران كلام الله عبر فخلوت ولايفال القران غبر فخلوت لئلابيسبق الم الفهمان المؤلف من الاصوات والحروب قل بج كما ذهب اليه جهكة بعض المحنابلة وأماما فيشرح العفاريه منانه عليه الصلق والسلام فالالقراب كلامالله نغالى عنبر مخلوت وتمين فال انه مخلوت يهوكا فربالله العظيم فيهوكا اصالل بببنت في تخريج احاديثه مزنخفين الخلات بينا ربين المعتزلة برجم الح انتبات الكلام المنفسى ونفيه وألا نبخ بهنفول بفيرتم الالفاظ والحروف ويم لايفولون يحروت الكلام النفسي وكدليلنا مرامر إنه نبت بالإجاعم ونواش النقل عن الانبياء م إنه منكل والامعنى له سوى اندم نصف بالكلام ويمبنع فبام اللفظى لخادت بهنائه الكرير فتعين النفسى الفديع وآما استدلا لجسم بان القران منصف بماهومن صفات الحليق وبَيَمَا ت الحروث موالتاليف والتنظيم والنرول والتنزيل وكوبترع سيامسموعا فصيحامع إالي غيرذلك فإعابقوم حجه على لحنابلة لاعلينالاذا قائلون بجدوث النظم ابيضا واعنا الكلام فصعى لفربع والمعتزلة لمالم بمكنهما نكاسركن منكلما ذهبوااليانه ستكلم بعنى مُوجد الأصواب والحروث في عجالها والشكال الكتابة فاللوح المحفوظ وابت لم بقرعل ختلات ببنهم وآنت خبيريان المنزك من قامت بملركة لامتنآ وجدها وامااذاكان فيالابة فزاه تان فان كأن لكل فزاه لامعةً بمعنى الاخرك فالله نغالى تكلم بهماجميعا وصارت الفزاء تأن عنزلة الابت واتكاشت الفرآء تان معناها واحد فالله نعالى تكلما عديهما ومرخم بالنبقراها

الخلغنرلة

كذاذكرة الفقيه ابوالليث فآعلمان الصعابة والتابعين وغبرهم المجهزين وان الله مقالي المعين قل جمع على كل صفة من هات الله تعالى لاهو ياغر كناذك شارح والمعنى نهالاه ويجسب المغهوم النهني ولاغبي بحسر الوجود الخامرجي فان مفهوم الصفات عبرمفهوم المتابت الاانهالا بغايرها مفادة من قوله تعالى هُولاً وَالْأَخِرُ الْمُخِرُّا عِيلِا بِتِداءٍ ولا انتهاءٍ القد بمرفليس من الاسماء للحسني وإن اطلق على علماء الكلام مع انه لف الكرام وكن بعض من الخلف الفي المرومنهم ابن حزمر ذَهاباالي لعزم فات الفيريم في لغة العرب التي نزلى الفران هو المتقده لحجبن وحود العرجوك النتانى فاذا وجد الجديد الى رَادِدُ لِهُ يَهْنَكُ رُاسِهِ فَسُكَيْفَةً لُونَ تقدم على الحل دي كلها فهواحي بالتقدم من غير الكر اسهاء الله نغ الاسماء للحسى التى تدل على خصص ما عُيرح به والمتبقدم فى اللغة لايختص بالتقدم على للحوادث كلها فلدبكين من الاسماء العسني وجالسع باسهه الإول وهواحسين القريج لانه ييننع بإن مابعن أيُلُ البه منابع له بخلات القديير الاانه لما كان الله سبعانه ونغالي هراليزد آلا يحمل فيمين القدام المتناول الاول فأبطلقه المنكلمون عليه فتامل تقرآلقيوم ميراعل فأوالابه برمالايدل علبه لفظ الفديم رمايل ابضاعلى ونه مووا سىكونه واجب الوجود ولهذا المبنى المشتز عليحقا ثن العفقيل الم القبيع هرالاسم الاعظم ويؤيره ماصوعنه صلعانه فوله نغال الله كا

سفأت الكمال فلابتخلف عنها صفة منها الالضعف الحياة فاذاكانت حياته أكمل حياة واتمها استنازم اشانفا اثبات كلكماله يضاهيه كالكيق وآماالقيوم فهومتضن كمال عناءه وكمال تدرية وافتقاع بجبرة البه فيذاته وصفاته ايجادا وامل دافانه القائر بنفسه فلابجناج الحفيق بوجمن الوجي للقيم لغبن فلاقيام لغيئ الإبانامنه فانتظم هدان الاسمان صغايت لكال على أوجى الانزفلابيعداك يكونا الاسم الاعظم والله سيعانه اعدومًا ذُكَّرُه اللهُ نَعُالَى فِي الْقُرْآنِ اى المنزّل والفرقان المكتّل عَنْ مُونِهِي وَغَيْنَ مِنَ الْكُنَّا عَلَيْهُمُ السَّكَامُ اى احبارامتهم ارحكابة عنهم وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ اي عَيْ ن الاعداء والاغبياء وفي تخصيص وسيء ابياء الحانه صاحد بنقد بوذعون امتعارمانه في مقام التلبيس افزي من ابلبيس فيهرد على الر العرب ومن تبعه كالجلال الدوافي وفلا فنك رساله مستعقلة في تحقين هذا علة ربينت ما وقع لهمن العمم في المواضع المشكلة وانيت بوضوح الإدلة ن الكتاب والسنة ونصوص الاعد فإن ذلك اى ما ذكرم النوعين كله عاما في نسخه اى جميعه كلام الله نعالي اى لف مهاخيارًا عَنِهُمْ اى وَفْقَ مَا قَد كُنْبِ الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ قبل خَلْن السماء والأزّ والروح كالكلاه وادث عندستموه مرموسى عبسى غبرعامن الانبياء عم ومرفعة والبيس وهامان وفالرون وسائر الاعراء فاذًا لا فرق بين اخيار إلله نعالى عن اخبارهم واحواطم واسرادهم كسورة نبتت واية الفنتال وعزها وببن اظهارالله منصفات ذاته وافعاله وخلق مصنوعانه كابذالكرسي وسورة الاخلاط وامثالها ربين الإبات الأفاقية والانفسية ذكون كلهنها كلامدوصفته الافلىسية الانفسية رمجمل الكلام فوله على الى نسخة واكارم الله نعالى اعمائينساليه سبعانه غير كخلوق اى ولاحادث وكالمموسيء ماى ولوكات مع ربه وَعَيْنُ الح كن كلام عني ص المعاني المعاني العارالم سلين و المحقيفة كماقال المطاوى مرج لا بالمحاد كماق لغير فلان ماكان عجازا بصرنفياً الا بصح وآجيب بأن الشرع افاورد باطلاقة بنا يجب اعتقاده كا بعونفياً

الوجر

لُوقِي سَيْمُ كَذَاتُه كِأَكُلُامُهُمْ فانه حادث مثلهم اذالمنعت تابع لمنعي ته واعابينال المتعلى العيرانى الذى هوالنوية والمنظوم العربي الذى هوالقران كلامه سبعانه لاتكانها وابانهما دلة كلابه وعلامات مراهه دلان صبله نظمهمامن المه نغاني الازع انك فاقرات حديثا من الاحاديث قلت هذا الد فناته وذكرته لبسر فغل بل نفل رسول المصلع لان صبرة نظم دال لفقل والرسول عليد الصدافي والسدارم ومنه فولدنغالي أفَيْقَطْمَعُونَ أَنْ بَعِي مِنْوَا لَكُمْ وَفَكْ كَانَ فَي نِي عِينَهُمْ بَينَمَعُونَ كَلَامَ اللهِ وقوله عزوجل وَانْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَعَامُ لِذَنَا جِزُهُ حَنْيً بَبْمَعَ كَلَامَ اللهِ نَنْ آبْلِغُهُ مَامْنَهُ وَآعَلَان ماجاء في كلام الامام الاعظم وعبى من على الانامين تكفير الفنائل بخلق الفران فيحول على هزات النعة لاكفرات للزوج من المدين بالمعتزلة فيهن المسئلة بالتحقيق الكانزاع فهده القضياة اذلاخلات كاهل السنة فيصروت الكلام اللفظى ولالنزاع للعنزلة فقيع الكلام النفسى لونيت عندم بالدلسل الغطع وإماحريث من فأل ان الفران مخلوق فقد كقرفغ برناست مع انه من الأحاد وقابل الناويل وسيان المراد والفول بان المراد بالمخلوق المختلق بمعتى لمفتزى ومع هذاكا يجون لاحدان يقول القزان اللفظ مخلون لما فيهمن الإبهام المودى الى الكفرواية كالنصجيحا فينفس للاسر باعنيار بعض طلاف انتزان فانه بطلق على القراء لا كقراب الفرويطان على المعين لحديث لانشافره ابالفزان في الرحل العدور يطلق على المرح أصة رهوكلامه الفن بمرفالله نعالى فادًا قرّ إن المعرّ إن الحكم م الله فأذأذكم م فرينة نذل على لحروث كيز بيرمس الفزان للحرث فهوهمل على المصعف والفزاءة فاذاذكرم طلقا بجراعلى اصفترالانزلبية فلابجونان بقال القران مخلون على لاطلان رسميم مُوسى ككرام اللونقال كما فالله نقالى وَكُلَّمُ اللَّهُ مُ فَسَى النَّهُ إِلَى بِالمصلى الموكن المعر بل الكلام على المجازا على المالله بتكليما محقفا واوفرلد سكاعًا مصدَّقًا وآلمعنى ان موسى مهم كلام دب الإيراباب بلاداسطة الاانه من وراء الحاب ولذاقال ترين انظر إلكك فهذا الباب إقار بنامج ركان يسمع الكلام مر بإطن الغام الذى هوكالعمود وقد بيستاك

خربن نظرادلا بيصر بهيا خصوصب غيره واماما قبله نلعلهءم وفتمله الكلام في كاوقات المتعدية وا والافالكلام الذى وقع له افيلا اغاكان كما اخرسبعانه بأنه وفيدى مِنَ النَّبَرُ وَ المباركة النيظنها انهأناس واغاكانت معدك أمقار ومنبع أسرار ونبجة أغثا اى وللحال أنه لم يكن كأم وسنى بل و لاخلن اصل موسى وعليوع م وَقَدْ كَانَ الله نَعَالَ كَالِقًا فِي الْأَكْنَ لِي وَلَكُرِ يَجُلُقُ الْخَالَى جَمَلَة حالبة والمعنى اللي كان خ قبل طي الخلي وفي اسخد وكان الله خالفت فبل ان يخلق الخلق حفيفة بعنى مت فيه محقق الاعار كما قال ابن شيرم انه كان خالفا بالفنة فانه بوهم انه يخت لامكان واحتمال لوقع واللاوقوع في لانزمان ولبس لام كناك فأنه كان خالفا محقق الوقع فرفن ارادنيه الشروع فتاخر متعلق الكلآ والخلق من موسىم وسائر لهانام لإبوجب نفى صحة الكلام ويخقق الخاليء ندعلاء الاعلام لان كالشيخ بكوت في الفوخ الزيصار الى الفعل فهو حادث مكن الوجود حادث كما صرحوابه وابينا فرن واضيوركون لانتي بين من هواده علاالكتامة الاانه بؤخرها الوقت الانرادة وسين الكانب بالفوة حبيت عاجزفي لحالة الراهنة ومخت الاحتال في لانزمنة الانتية والحاصل انه سيعانه كمافالالطهارى دحدالله لإبس مينن خلق الخلق استفاداسم الخالق ولإباحداته البرية استنفاد اسمالهام فلهمعنى الربسة ولامربرت ومعنى الخالفتية ولاعلوق وكماانزع الموت بعدمااح استعق هذالاسم فبالحيالم كَانُ لَكُ أَسْتِحَى اسمُ الْخَالَىٰ قَبِلَ لِمِنْ أَنَّهُم ؛ لِكِ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَرْمِ والبيه فقابر وكالمرعليه بسيركيس كمثله شئ اىكنانه وصفاته وهوالتتميع البصير أوقدن لغيم ابن حاد الخزاع شيخ البخاس من شبه الله بخلفه اى دا تاوصفةً نقدكم ومن جعرم اوصف الله به نفسه المحن صفائه الذائية والفعلية فقدكم وأن الطهادى مع ومن لم بتوق النعى والتشبية ذل ولم بصب التنزيم فقرمن جملة ما فالوافى قبل ليس كمثله شئ انه الربب به المبالذة الحليس المثل وثرمن

بع ولامنزله وقرعلت بالادلة النزعية والعفلية استعالة ات الله الامرابة الابدية فكلام ه قديم وكن اصفة خلقه لقابهما فمادث فونت تعلن الامرادة بوفقهم وتن شيخة وفلكات الله نغالى تتكلمامينا خرعن فوله وقديكان الله نغالى خالفنا وعلى كأشيء فالبرفاليلة لتعلقة بالخلن اعتراصية للانشعار بان خلق مصحم حادث في اشاءخلى لانام ٩ في مرام الكلام مَلَكُ أَكُلُ كَالله كما في نسيدة من عليه السلام وعلى الراد تكليمه اباه كلمه بكالامر الذي هوك صفة اى قدعة وفي سخة هرصفة له وفي عاته في الكرك بعني له كله بمضون كلامد الفديو الانزلي الافلاس المالة عليه فاللوح المحفوظ الانفيس قبل حلق السلوت والانر أر فيكله عنا وَتْهِ وَلِكَ الْكُلِّياتِ المسطورة فتلك الكلَّاتِ المزبورة ولِكُلَّا السلام من الشيرة المشهورة حادثة مخلوقة الاايها اولة كلام هوصفة الامزلية للقيقية وفالسامهم عقيدة الطياوى فألالاه الإعظم رلم أكام وسي كلمه بكلامه الذى هومن صفاته بعلمانه حين جاءكله لاانه لم يزل ولا يزال امر لا وامرا يفول بلوسي كما يُعزم ذلك من فوله نغالي وَكُمَّا منى لينقانينا وكله أرتب فعهم منه الردعي بغولهن احعابدا نه معنى ، قائم بالنفسر لا بينصوران بيممروا غا يجنلن الله الصوت في الهواء كما قاله ابو منصود الاندي وتول الامام الاعظم الذي هوس صفانه مرة على بفول انه حديث له وصف الكلام بعدان لم يكن متكلها وبالجلة فكلما يجتج بدالمعتزلة عابدل على كلام متعلق بمنسبته وفدم به وانه متكل اذا مشاء وانه بتكلمتنا بعدشى فهرحق بجب تبوله وجها يقول به متن يغول ان كلام الله تاتم أناته دانهصفةله دالصفة لابقوم الإبالموصوف نهوج يجيب قبوله والغول به إفيجه الإخان بمانى فؤل كلمن الطائفتين من الصواب والعدول عابرُده الشرع والعقامن قول كلمنهيا وهذا فضا للخطاب وتدقال صليراعو دميكات الله وهوعليه الصلوخ والسلام لمربنعوذ بمخلوق بلهوكفوله أغوث بريضاك وقوله اعد بعزة الله وقديمة وكنبر من من أخرى الحنيفية على نه معنى أحث والنعب والتكثر والتبري وهذه المعباراد

首道

ن والنبعبض

عظوقة رسمييت كلام الله لدلا لينها عليه وتاج يه فان عبربالعربية فهوفزان وان عتربالعبوانية فهونق لأف اختلفت العبامل ت لاالكلام فالواوئيسي هنا العباس تكلام الله عجائل وهذا كلام فاسدفان لانزمته ان معنى فؤليم ولانقر بوالزناه ومعنى قوله والتيموا لصلوة ومعنى بيزالكرسي هومعنى ابتالمراتية ومعنى ودة الإخلاص هومعنى سورة نبثت ببرا لنزفال بمكن فال ان المكنوب في المصاحف عبارة عن كلام الله اوحكامة كلام الله ولبس في كلام الله فقد خالف الكناب والسنة وسكف الامة وكلام الطعادى بُرُدُّ فولَ مَن فالأنه معنى حسكابنصورساعهمنه وانالمبهموع المنزل المغرة المكتوث لبس بكلام الله وامناه وعبارة فالالطحارى نفتول كلائم الله منه بدا بلاكيف اكانغرن كيفيه أتكلمه به وكنا قال عنبر من السلف منه مرا والبه يعود وانماق لوامنه بالان الحهيبية موالعتزلة رعبرهم كانوا بفولون انه خلق الكلام ف محرّ ففنت للكلام في ذلك المحرفة الالسلف منه ميرا عموالمنكله فمينه مدااى لامن بعض المخلو قالت كمآ قال الله نغالي تَيْزِمُلُ مِينَ الْرَحْمُمْ الرجيب وتمعى فولهرواليه يعودانه برفع من الصدور والمصف كما ورد فالأنكا انتهى والاظهرع تلكان معنى والبه بعوج برجع البه علم نفصيل كبيف في كلام وكمنه حقيقية مرامه فأنه سماع موسى كلامكه لابتصوران بفال سعدكل اوبعضه وَصِفَانَهُ وَفِي نَسِينَ لَمِ يَزِلُ صِفَاتُهُ كُلُّهَا أَى رِنعَوْتُ الْبَارِي جَهِيهَا وافعه فالانزل بخلاف صفارت المخلوقين اى لاينتاية نعوبهم وان وَقَعَ الاشتزاك الاسمخ صفات المق ونعب الخلق مرالعلم والفرسرة والردب والكلام والسمع وعن كما بينه بقوله متينكم اى الله تعالى كما في نسخة كا كعِلْمِناً مشرالخلن فانانعلم الاستباء بالان ونصورصور احاصلات فإذهاننا بفله أفهامها واعلامنا والله نغالى ببلم حفايت الانشياء كليها وجزئتها ظاهرها ويخفيها بعلم ذاتى صدى انراب البري وتبفيل اع المهسيمان لا كَانْ الله الله ولا به منام كم ترهوع كل الله ولا به منام كم ترهوع كل الله ولا به منام كم ترهوع كل الله ولا به منام كان تدمر الا تعمل المشبط بالا قدل مر وخلك المقدل ما به المناف المقدل المناف والا كان والا نصاروا ما هوسيمانه ونعال فعنا على مناوتان والا نصاروا ما هوسيمانه ونعال فعنا على مناوتان والا نصاروا ما هوسيمانه ونعال فعنا على مناوتان والا نصاروا ما هوسيمانه ونعال فعنا على مناوتان

حكيم مرتربقد واختياس وتركى اىهوسيمانه لقولدتغالي كأنعا ان الله بَرَىٰ لا فَرُوْبَيْنِ اوكيتِمَعُ لا كُنتُمَعِينَا فانا فرى لا شكال الوات لغتلفة ونسمع الاصوات والكلط الموتلفة بالالات المفلوقة في لاعضاء ركبذعل وفن إبضاره لاتصامرنا واستعاعه لاستماعنا كماور دفي الدعاء للهج متنعنا بالشماعنا وأبضارنامنا أخينتنا والمصبحانه بريالانتكاك والاكوان والهيئات المختلفة بإبصاره الدى هوصفة على بعت اقتدام وسيمع الاصعات والتكلمات المفردات والمركبات بسمعه الذى هونعنته لا بالذمن الالات ولابمن اركة غيرة من الكاشنات وان مروبيته للرشيات ومُعَه المسموعات قاعبة بالذات وابدكان المرتى والمسموع من الحادثات عاسبو بباغه في سائرالصفات من إن ألم المتعلق الحادث لا بنا في تقدم المتعلق القديم الانزي انك ترى في الة نومك بعترى بطون دماغك في الداشكالا والوافاؤسمم اصوانا وافنانا ولاشكل ولالوب بجاضر ولاحاصر وبعلنهات غابرترى تلك الإليان والانتكال وتسمع تلك الاصوات والاقوال في حال بفظنك على إلى مارابتها وسمعتها فالمك لحال بلايزيادة ولفقصان فالمال ومعهدا يُنْعِينُ الله الملك المتعال لموصوب بنعوب الكمال إنه كيف برى الالوان والانشكال قبل بجودها وكيف سبمع الاصوات دالكلمات قذ وفزعها ويعوالنى بربيك الهنتكال والالوان فحالة نزمك بلون حضوم وبسمعك المحسات والكلمات فبإصروم أوكنتكم كالكريم كاكرابين بقوله وَيَحَنُ مُنْتَكُلُمُ بِالْأَلِاتِ اعْمِن الْحِلَّو واللَّسَان والسُّفة والاسَّتَ وأعروب ائلاصوات للعندة على المفارج المهودات بالهبيثات المعروفات الله يَسْتُكُم ولِلَا اللهِ وَجُرُونِ الله الله الله الله الله والصفات والمروث يخلوق اى كالالات وكالام الله نعال عَبُر كَالَوْ بل قل بعر بالدات قال الطعام فنن سيحدفزع انه كلام المنترفغ لكعز وفل ذمته الله واوعدة بسفر حبث فاللسه نغالى سَاصُلِبْ إِسَفَى فلماادعر إله بسقر لمن قال إن هن إلا قول البنترجان

المختلفة

فؤل الصابية والمتفكليفة وتنانيها انه مخلون خلفه رهنا قول المعتزلة ونالثها انهمعنى واحد قائم بنات الله هوالامروالنهي اسران عُبْرعنه بالعربية كان فرانا وان عُبْرعنه بالعِبربة كان وهذا فزل ابن كالأب ومن وافقته كالاشعرى وعنين ورابعها المحرون زلية عجمعة فألانزل وهدا فول طائفة من اهل الكرام والحريث وكامسها اندحرون واصوات لكن تكلم الله بها بعد إن لم يكن منكلما وه يبذوغبرهم وسادسها ان كلامدبرجم الحماجي القام مناته وهزايية لهصاحبلعتير وتميل البمالرانى فيالمطالب انعالبة سناء رمن شناء وكبيف سناء وهوبيتكليه بصوب بيمع وإن نوع الكلام قد بعروا فمقام المرام تفراعلمان عباد العزامع كفرسم بالله اعرب من المعتزلة لانه ربك كابتكا بضا فعكران نعى النكلة نفض كينة العيل وغابة شبههتهم انهم بقولون يلزم أسنه النشبيه والنخسير فبقال لهم ا ذا فلنا ليكون موسى هوالمنكلم كاالله سيحانه فغال له ابوعمروهب ان فرات هذه عتزل تم افضل نعبم الجنة روبة وجهة وسَمَاع كلام قابكام وح الجنة الذى ماطابت لاهلها الابه كماان استرالعد

التكلم

لفارعدم تكليمه مرووقه الجاب كمااخرعنه الى كُلاَ إِنَّهُمْ عَنْ تَيْهِمْ بَوْصَيْدِ لِلهِ عَنْ وَأَمَا ا تُ كُلِّي شَيْءُ والفران شي منكون داخلاف عموم كُلُ نَنْيُ فيكون مخارق فة من صفات الله به بكرت الاستباد المخدقة ا الاسه نعالالشمس والعتمروالنجدم له الحنان والاهر ففرت بين المخلق والاهر وطرد كبا طلهم ان يكون جميع مخلوقة كالعلم والفنيه وغيرهما فلألك صريخ كفيرا فانعلمه شيء وفاس نه منتئ فدرخل دلك في عمد مركل فيكون محتلونيا بعدان لم بكن نعالى الحديثه من إلكلام في الجها دات والحبو إنات كلامه وكا بغرص حيبين نظن وانطق والماق لت المجلود الطفت الده ولم نقل بظن الله بل تمالى اسعن ذلك قال الفوتوي وعرطرد دلك الانخادية فقال ابن عربيرو كلكلام فيالوجود كلام مهوسواء علينا نبتزم ونظمكم هريمثل ذلك الزم إلامام للعزيزالمكي بننبر للمرببي بين يرى المامون بعدان يتكلمعه مليزيم كالجزج عن نعر التنزيل والزمه المعية فقال بيشر بالمبر المؤمنين لبَيرَغ مطالبة بنص النيزيل وستأظرف بغبره فان لماييع نزله ويرجع عنه ويفرجنني الغراب عة والاندمي حلال قالعبر العزيز تشاكين ام اسالك فقال بشرانت و طبع فِي نقلت له بل بلزمك واحدة مر تلث كالبرمنها امراان نغول ان الله مارخلقه فانتابناته ونفسه اوخلغه فيغيع فالأفول خلقه كمأخلن الاستباء كلها وحادعن الجواب ففال المامون الشريج المعلق

ره يو ای مال بنده والمد الله والنيمة وهلا كالمحلقة

فَكُفَّهُ فِي غِيرٌ فِيلزمِ ٩ فِي النظروالفياس ان كل كلام خلفه الله في عُيرٌ فهركلامه وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا عال لان الكاريكين المهمن متكلم كما لا بكون الإمرادة الامن مربب و لا العلم الاص عالم و لا بعقل كلام فالعينفسة بنكلم بزاته فلما استعال من هذه للهائد الدبكرت مخلوقاعلاأة صفة لله هن مخنصر من كلام الام ام عبد العرب في الجبين قال المؤنوي و اافسداستدكا كم بفولدنغالي فالبقع ألمُبُركة مِنَ الشَّعَ فَإِن الكالمُ خلفه الله في الشِعِظ مسمعه موسى منها وعُوّاعا فبله هذا الكلمة فانه تعالقاليا فكتًا أَنَنْهَا وَذِي مِنْ شَا طِئِ الْوَادِ الْأَنْمِينَ وَالنابِ هوالكلام مِنْ بعُيْرِ نسمعُ مَعْ النداء منحاقة الوادى ثم قال في المقعة المباركة من الشيرة الحالداء كالنان البقعة المبائكة من عند الشجرة كما تفقل معت كلام مزيمن البيت بكون البيث لابتداء الغابة لاان البيت هوالمنكلم ولوكان الكلام مخلوقا قالتيمة تكانت الشيخة همالفنائلة بمؤسى إنى أناالله ووكيان هنالكليم بكرأمن عبرالله الكان قول فرعون آنام كم للأعلى صِرْفًا إذ كلَّ أَن الكلاس عنديم عناون.قد قاله غناليه رقد فزفزا ببيتالكلامين على صله والفاسلي ان ذلك كلام خلف ا معن غرفوار برلوا واعتقده اخالقاعترانه وتدبنال سهنقاإ هراع فالمان فكالناعية الله فَا نَقِيرٌ قِالَالله نَعَالَمَا يُنَّهُ كُفُولً رَّسُولٍ كَرِبْهِ وهِنَا بِلِ عَلَىٰ الرسولُ احْتُ الماجبرماع اومعرعم وقبل كرالهول معن انه مبلغ عن مسله أينه لم بفال انه فزلم الني اوبني فعلم نه بلغه عرايسن به كاند انساكه من جهدننه وأبيمتا فالرسول في إحرى الابنين جير بزعم وفي المري عرعم فاصافت الى كلمنهما نبيتنان الاضافة للنبليغ اذلواحد ثه اهديما امتتم ان عديته الاخرا بضانان الله نعالى قلكم من جعله فول البنشر فهن جعله فول عد بمعنى أنه انشأه ففتلكفر ولاحرن ببن ان يفول انه فول بنيراوجين اوطله اذ الكلام كلام من قاله مبتديا لا حَن قاله مبلِّفا امانزى ان مَن سمع قائلا يقول ب ومَنْزَلِ ١ قال هذا سنعر إمرى الفنس وآمامن معه بغول اغاكلاع ال بالنيات قالهذا كلام الرسول وان مَنْ سَمِعَه بغول النهول وان مَنْ سَمِعَه بغول النهول وان مَنْ سَمِعَه بغول النهو النهو بالجمليز النه كَنْ النهو بالجمليز النهو بالجمليز

كلعمن اها المذاهب كالراعة وان نوع الكلام فريم وهو لة المراء فائه سبحانه شئ يم محجرد ببناته وص وصفة كمابشيراليه نزلس انهليركمثله شئ ل من المتأكيد والمسالة فذكفته أبالعرب كمثلك لا ينخاجه المفانهم اذانفوة عربفسه فقدنف لاعد ببالك فالله سوى دلك وقد قال الله نعالى وكالمحنظات به علاا والعوجن لك وتدمي عنهءم فالميركا أخصى شناءً عله ك ويُعِلم قول شيع لا كالاستبياء انه سبيحانه ل بة ولافينمان من الامزمينة لان المكان والزمان من جملة المغلوقا انه كان موجودا في الانزل وله بكر معه منني مر الموجودات ثماعلم والمنافي والمنعول كما في والمنالي والله عَالَى وَاللَّهُ عَلَّا كُلِّشَيْ فَلِي نُرُ ويهن المعنى كابحون اطلاقه على الله نعالى وبمعنى العناعل كقوله انه قَالَ آئُ شُكُ اللَّهُ وَسَمَّهَا دَةً قُلِ اللَّهُ شَيِهِ بِلَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُم وج يحوس انه رقد براديه مطلور الموجود الاانه فرق بين المعبود الوجود وببن المكن الوجود الذي إراطلان لفظ النوع عليه سيحانه احق اطلاته على غبرة ومَعْنَ النَّهُ أَي المعنى منه شيئ الأكانك المائكة المعنى منه منه على المناه المائكة المعنى المناه المائكة المعنى المناه المائكة المعنى المناه المائلة المائلة

ن الجسم والعرض كل وجود بحُدَث في الجواهر والاجسام دهوا ومبناته كالالمان والأكوان من الاجتماع والافترات والحركة والسكون وكالطم والروائح والمدنغ المعنزه عن ذلك وتحاصله ان العالم اعبان واعرام فألا ماله قبام بناته وهوامامركب وهوالجسم ا وغبرم كب كالجوهر وهوالذى لأ بتغزى والمصسحانه منزع عن ذلك كله ومااحسن فول الرام المجيم مراعبكالله قطلانه يعيدما نصوره في دهه من الصورة والله نقالم نزه عربي ذلك وتُقا إن اباحنيفة ترح سكاعن الكلام في الإعراض الاجسام و تالىلىناسە عەربى غيبىل ھوفىز علىلناس الكلام فى ھىلا وكاخت كه اے لبسل حدّ ولانهاية وكاضك له آى ليس له منازع وهم الغراب الافالسانة ولافالنهاية وكانت لقاء كانشبيه له ولانشربك له كما قال اله نعال فك بَعْ عَلْوْ اللهِ أَنْكُ وَالله بالاصنام وعنها من الانام وكامِثل له الكانسية ه ولا كفر ولا نوع له حبت لاجنس له واقتنات طائفتان في اللصفات فطائعة غلت فحالنغ وطائفة غلت فالانثات وعن ضرنا الح الطريز المتوسطة ببن الغلز والتفصير فاثبننا صفات الكال دنفبيذا الماثلة من جميع الاحوال بقى انه ببنوم من قوله نعالى بشركين له شي ان هذا الصفة لانكرن مخصصة بحضرته تغالى لان الاختصاص بفض بالعدم ا ذالعدم من حبث هوعدم لبس كمثل شي ففولد تعالى وهُوَ التَّيمَبُعُ البُصِ بُرُ دفع لهذا العهم والخنيال والإنشكال فان من المحال ان ميكون العدم سميعا بصيرا وبسمى شل خلك في الكلام احتراسا ومجمل الكلام وزميرة المرام ان الواجه ينسبه لمكن وكالمكن بشبه الواجب فليس عجدود ولامعد ودولا متصورولا يض ولامنعز ولامتركب ولامنناه ولايوصف بالمائية والماهية بة من اللون والطعم والراشحة والحرارة والبرددة والسوسة وغير ذلك ماهون صفات الاجسام ولامتكي قرمكان لاعلو ولاسفل ولاعذها ولا علا وكه أى الم سبى انه كبر وركية ونفش اى كما يلبق بن اته وه مُا ذَكُرُ اللهُ فِي الْقُرُ إِن مِنْ ذِكْرِ إِلزَجْوا كَفِولِهِ مَا لَكُ إِلَّا وَجُهَا

ای کا بخسام و کلا جسام

نَوْلُوا فَمُ وَحِهُ اللهِ وقولِم نفالي وبه كَمَا وَالْدُرُ آيكَة لِمِعْالِي بَيْنَالِلَّهِ فَوْتُ أَبِينِهُمْ وَقُولَهُ المقابلة كمافي صبث اثنتاكما ك والتحقيق إن النفسر باعتبا مرم اخت من النفس بالتحريب ضير لحكار ترتك فالك بأغبينا يفسر فها وكرو الله تعالى في الفرات الل خرم وكا بُفّاك معلان المديظلن على هاليك بيج منك الايادى تهدهام قالمناح المراد باليرهين العارجة والآياد لنعة نالمعنى لابادى الفائضة مر بحضرتك حلتتن على فيطلب لمستوك ويغبية المامول وكناكا بيفالان وجهه ذانه لاؤه كان فيه اى في تا ومله إبطال مثنوا بمه على العرش لسنند الصِّفَة أَوقَ الجملة كانه نعالى حبيث اطلق البدرلم ببذكر الفديم والنعمة مبطافالظاهرانه اسراد بهاغبرتم فيتنها وكلواى ابطال الصفة من اصلها وبالنظا تاءعلى قتم لزوم تعددالقال ارالاغترال يخصوه فان صفة القريولا بكون الا قرعيا والافيلز كمان بكون ذاته معلا للحوادث وهومنزه عن دلك وقدعمت ان صعانته سبعانه ليد فلابلزم نعدد القدم اعمُّ اكْمَالِقضية بعولِه وَلَكِنَ

لِم يجوزوا لا شتىغان تطلب لك لك كماوصف للاه به الراسخير. ق الْ يَقُولُونَ الْمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ رَعِنْدِ رَبِّنَا وَمَا لَكُ لَوْلِهُ الْحُلْلِ الْحُلَّال خَلْنُ ادَمُ مِنْ فَبَصْ الْمِ فَبَصْهَا مِنْ جَيِبُو أَلْنَ إِنْ الْأَسْرَضِ بِالْ ءم علىارواه مسلم إن فلرب بني دم كلهابين اصبعين من أص مخوع من حديث اليهم برخ رض مرفوعا ولفظه من فاركل الحرالاسود فالمابفاريز مبرالرهن وندستل البرجينية وصداته عاوردهمن نهسي اله ببزرهن الساء فقال ببزل بلاكيف وكفولهم ان الله خلى ادم على صورته وقيم والبر على صورة المرحن والمثالة فيجد النابيخي على ظاهم وبفوض المرجل الحقالية وببزرة الماريخ

ن علىآلوچېر

وليسطيره بالتعامرييون المعادة

عرالهام ومشابهته صفات المعدثة وقاللامام الاعظم فكتابه الوص نفر بارتاسه على بعرض ستوى من غبران بكون له حاجة اليه واست فرارعليه ظللعش وغيرالعرش فلوكان محتاحالما فدرعوا بجادالعاكم وتدبيع فهومنزه عن ذلك علواكبيراانتهى دنعمما فالكامام المالك رخ حبث ستراعن انهاحكم لكنه نقل بعض الشافعية ان امام العرمين كان بتاول اولا نفر مجع في خر حرم التاومل ونفزاهم المستفخل منعه كماس ولك فالرسالة النظام وهوموافق لماعليه اصحامنا المانزس بفاوتوسط ابن دبيق العيني فقالهفة التاديل اذاكان المعين للنى اوّل به فربيا مفهوعاً من نَحّا طُب العرب وبيتوفف فيه في فقه العوام وبين ان لا يرعوا الحاجة لذلك المرام عسد سامح العقيدة الطياوية وكاتبعالان المضادادة الاكرام والغصب امرادة الانتقام فان هذا نغ وللصفة وقدانفن إهل لسنه عوان الله بإمريم ابجه وبرصاه وإنكان لابرمية ولابيناؤه دينهي ابنيخطه ونكرهم على على الله المان قديناء والراده فقد يجب وبرضى مالابر بدة وبكرهة وسيخطويغضب كاالراده ويغال لتن تكاوّل الغضب بادادة الانتقام والرضا بادا في اءوالاكرام لمرتاؤلت ذلك ككام فلامبان بغول كان لغصب غلبان القل بل والشهوق وذلك لايليو بالله نغالى فيفال له وكمن الك الايادة في فيناهى ميل لحي الماشئ والى ما ديدي ه وميناسبه فان الح إمناما والعاجد غعة اوبرفع عنه مضرة وهومحناج المعابريبة ومفتقر البه يزداد بوجود وفالمعن الذى صرفت البه اللفظ كالمعن الذى صرفت عنسود فانجازها الجامز دلك فآن قالللاادة الني بوصف المه بهامخالفة للادادة الني بيصف بهاالعبدوان كان كامنهما حقيفة فيزله ان الغضي الرضي ببصف لله به مخالف لما برصف به العيد واينكان كلمنه

المرابع المرا

فاذاكان مايف لدفالا ترادة بمكران بقال فهذه الصفات لم بتعير المتارك بل يجبب نزكه لمذلك لتسسليم من التناقص ونشس لمرابعنا من تعطيره منى اساء الله نغالى وصفاته بلاموجب فان صرف الفراب عرظاهرة وحقيقته بغيرم جبحرام وهراالكلام بفال لكليم نعى صفة من صفاية الله لامنداع مسمى ذلك في لمغلوت فانه لابل أن بينيت شيالله على خلامانيميد حى فصفة الوجود فان وجود العيد كما يليق به روحود الياري كمايلي به فوجوده تعالى بيت عيراعليه العدم ورجود المخلوق لابستعمراعليه ال سي به الرب نفسكه وبيبي بم مخلوفاته مثل لح الفيوم والعليم والفرير وسي به بعض صفات عباده فيم منعقق بغلوبنامعانها في الاسماء في عن الله ببن المعنيبين فله إمشنز كالكن هذا المعنى لابوجد في الخادم منتاتر كا ذالعني المشترك الكلي لايوجد مستنزكا الافي الاذهان ولايوحد في الخارج الامعينا مختصافيشت في كامنهماكمايليق به خَلْنَ اللهُ نَعَالَى الْأَسْبَاءَ مِن النوات والحالات كالسكون والحركات والانؤاد والظلمات والمشروس وللخبرت والعاوبات والسفلهات كاحن بنتي يؤاى لامن مادة سابقة عوالمخاوفات لعدله نعرفا كطوالسيكلوب والأكيرض اعمندعهما وتخنيرعها من غيرم شال سبق له فيهما حال براتهما وانتائهما ولاينانيه ان خلق إء صن بعض الموادعام فن ماامراد فان اصول نلك المواد خُلفت وعنبروجود نشئ في فاكم الكون والفسداد ولوتضور كوجود النبئ السابن فهريخت خلي الخالى لفنيه نغالى الله خالي كرنه في ولانه سبعانه كان ٤ شيم بل في نظر العامر فبن هو الإن على ما كان فهوم نزه عن إن كن لهشربات في الخلو والفعا والمادة ولوفي ابجاد درة اوام اوحركة وكات الله كالماق الانزل بالانشناء قنز كانقااء فدا وحودتان وخفقها في الم الابداء وهنامعنى قولد تعالى وكان الله بكل شئ عليمًا وما شبت وبعد استعاره وهنامعنى قولد تعالى وكان الله بكل شئ عليمًا وما شبت وبعد استعاره و فلا بجت الجالان بقال كان دائدة اومرا بطة وهو النبي قال مرا كان شباء على المنو

ا الموحمة كهنه والإنشاء ونبهاي الحي مضمون قوله نعالى كاكبنك تكتراى ألابعلم فبل لانتساء من خكر الاشباء فعله فالموريع ومع وقد خال الله نغال وصّا بَعُرُبُ عَن دَّيك مِنْ مِثْفَالِهُ مَرَةِ في الْأَكْرُضِ المركز اصغرين دلك وكاكر كالزير في كلن عثين وفالصلابهه عم اخلى الله العتلم فعنال له اكتنت فعال العنلم ما ذا كمتن بإرب فعال الله نقالي كنت ماهو كاتن الى بوج الغيمة وقيها المخفند ولالة علم الا اءثابتة وقال لاعام الاعظمهم فكتابه بة يشنفتريان نقيب لغير والشركل من الله نعالى بقولد نعالى قُلْ كُلُّ مِتَّ المتوريس من المناه المن المن المن المن المن الله الكال كا فرا بالله و مة لوكان له المتحمين المتهى وقد قال الله نعال المتا آمرة إذا آراك سَيْنَاآنَ تَبْفُولَ لَهُ كَيْكُونُ ورج في الاسلام فول مَن قال المراج بهن القول مَنْ الإيجاد وتحقق مااراد حيث افادان هناعنانا عمر لكل نه امر بيه المنكلم عن الكلمة عولد فنيفة لاعوالمحازعن سعة الابعاد بلهوكلام دارد. عو من غيرنشيه كانغطيا في نعنه ركذا ذكره شمس الاعمة السرجسي فحريث قال رداع بمن فالان ذلك الفؤل مجائز عن المتكرين اما الكتاب فقوله تعالى ومن الله أن تَعُوم السَّهَاءُ رَالْهُمُن مُن بِأَمْرِهُ فَالْمراد حقيقة هذه البَعلمة عندنا لاان بكون مجانزاعن النكوي كمارعم بعضهم بعني ابامنصورواكثر المفسر فانانستدك به على كلام الله غير محدث ولا يخلق لا نرسابت على المعنى المعرور الفاء المنعني المعنى في المعنى المعنى في المعنى بالامربغوله كن وهوكلامه النهنب الفديم ونعتنه الفدسي الكربع نيخقق انه سبيحانه خلى الاستياء لامن شئ حادث سبق عليها ولايس الة وعُلَّ يَا و أهبة حاصلة لديها وهولابناق المارجيها بامركن فانه لبسرداخلاغت لشئ بفولد تعالى الله خال كُل مُل مَن وكلام سبحانه لاعبن ولاعبي نفر في المجقق الاستبياءكما هومستنا فقدف الامرض والسماء مرفج على السومشطا تبدرون

فالاحوالجميعها إكاعشيتت واعمقرونابا دادنه وعليه وقصائه اعجله ٥ وَقُلْمِهِ إِى بِنَقِدِهِ بِقَلْمِ قَلُهِ وَكُنْيَةُ بِفَيْ الْكَانِ وَسَكُونِ الْتِاء وكتابيته والمعفظاى فبلظهود امرة واعزب سناس حبب فا ووجه الغرابة انشوت نفدين وتقريرة عتهم على خريه ونضويره على النفدير صفية المنعوب بالفيركم والكتامية إن الفند ولكن كُننيه بالرصف كابالخير الحكت الله في حا كوب كن أوكن اوله بكينب بانه لينكون كن اوكذا وتؤجيره ان المنكر الاشماءموجودة عكنب فاللوح المحفوظ على جه كوك الاستباء على وفي الفضاء لاعلى وجد الاهربانه لبكن لانه لوقال ليكن لكانت الاشباء كلها موجودة أح لعدم نصود تخال المخاوية عن لامرالايجادي للخالق رقال لاحام الأعظم مح في كتابه الرحسة نقر الله نغالي مرَّ الفيله بان بكنب وَ في شيخة مان اكنتُ فقال القيرما ذا كنتُ بماهوكاش الي بم الفيه لقد لدينالي وكا فِي الرَّبُرُ وَكُلِّ صَعِيرٌ وَكُبْرُ مِسْتُ عَلَوْ انتهى بعني الحديب ٥ صلع كان في معرض التب العبد المفتض فالانزل من خبرة وشرة وحلوة ومرد كائن عنه سبعانه دنغالي يخلفه وامرادته ماسناء كان ومالا فلا وَالْفَصَّاءُ وَالْفَدْرُ حريمالككم الإجالى وبالإخرالنفصيلي وآماقول المعتزلة لوكان الكفر بقصاء الله نعالى لوجب الرضاء به لان الرضاء بالقضاء واجب واللازم بأطل لان الرضاء بالكفركف فننبت ان الكفر لبير نفضاء الله فلم بجنجميرا فعال العباد بفضاء الاهنعالي بتاماذه لنياهل الد مان الكفر لم نسبه اليه سبعانه وهي كون خلق على مقتضى ولا اعتراض عليه في مشيئه فإنه مالك لملك نيه بنصوب المناصر بنت منه والمالك المالك المنافع به والمالك المنافع به والمنافع به وا

A significant of the state of t

فنعبرصفتلم بكسبه واختباره والاعتراض واقع عليه في فعله لانه اسخط ولاه واستعق العفوب الدائمة فيعقباه هذا وتمن ترضى كمعز نفسه فقدكم انفاقا ومن حى مكفزغين ففيه اختلان المشائخ والاصواله لابكفز بالرضاء كفرالغبرانكان لايجب لكفرولكن بنبنى ان يسلب لله عنه الاي على ظله وابن المكن افي التا تاسرخانية وبؤيث قول نفالي حكابة عرض على تَبْنَا اطْمِسْ عَلَىٰ آمُنَ الْحِيْرُ وَاللَّهُ دُدْ عَلَىٰ فُلُوْ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِرِ نُوْ الْحَدَةُ الْبُرُو الْعَلَا الني وَالْمَسِيَّةُ أَيْلُامُرُوهُ المتعلقة بهما صِمَاتُهُ فِي الْأَثْبُلِ بِلَاكَنْفِ الْحَالِا لاللاالعا والمعنى هذه الثلثة المدكودة صفات في لا ثابته بالكتا نمة الاانهامتنابهة الصفة يجهول الكبيف فكسائرصفاته ألع فتهاخفية عن البرية فيحت على المؤمن ان بؤمن بها وبعنقدان مُعجَبَهُ العفلياطل في وصفها ا دلبير من هجرد شانه ان بيس كها وكمن لك يقول كالليخ العاعند حكمها فالشمسوالاعة رضوها لان المؤمنين فريقان مُناكيً بالامعان فالطلب لضرم بمن الجهل به ومبتلى بالوقون عن الطلب لكونه مكرما بالعليفيه كأمعني الانبتلاء من هذا الوجه مرعيا بزيب علمعنى الابتلاء في العجد الإول فان الانتلاء بمعرد الاعذ تادمع النفف في طلب المراد كبيانان العقل لا يوجيب أنانه بلزم ه اعتفادَ الحقية فيمالا عال العقل فبه البعرب ان الحكم الله بفعل ما بنشاء وبجكم ما بربب انتهى وتحاصل ان الوجم النابي هوالافزك فانام الميان بالامرالغبي اللامريي الذك لاحظ للعقل فبدولا لكة للطبع بالمجرد انباع الحن على اوردبه السمع من جانب النفرع بخلاف الاول عيب اعتده الحفظه ونقول على ومه وتهذا يظهر إن الانفياد في العبادا النعبد ببة افضل اكهل من عبرها اذم حط للنفس فيها بل محض منابعة اص ارْمِن كَرْقَ فَال الله نفالي رَمَّا أُونينِهُ مِينَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلْبُ لَكِ نصعت العلم وفبل لعزعن دمرك الادمراك ادمراك وقاسل على من عن مسلة فقال لاادرى وهرعل لمنبر فقبل له كبوت تظلم فرق هي

ن الحقيقة

بوسف رح منل هذا السوال واجاب بن لك المقال ففيل له انك تاخن لناوكنامن بيت المال وتعجز عن يخفين هذالحال قال نعم انا الخِنُ المال على لمى ولواخنت على قدير جهلى لاستوعبت جميع الاموال وفلكروالامام الاعظم مح ذكرالانبرادة ها تقفيفا لكونها صفة فترعبة المهنغالي تخضيص المكونات بوجددون وجه في وقت دون وفت ورداعا الكرامة في وبعض لمعتر سانادنه حادثة وآماجمهويهم فانكروا سرادته للشروم والفنائخ حتى بقولواانه سيعاندا رادمن الكافر والفاسن اعانه وطاعنه لاكفره ومعصبته نرعامنهم انادادة الفبير فنيحة كخلفته دابجاده وتقوهنوع ومدفوع بان الفنبيخ هوكسيه والانضاف به نغناتهم بكون اكتزم أبيغم من افعال الخلق على خلان مر ارادالله فيالبلاد وهنانشتيع جلاحيث لايصايرعلى للت رئيس قرمة مرالعياد واذاعرفت فلك فللعبادا فعال خنيام بتينابون بهاان كانت طاعة وبعاقبن عليهاان كانت معصبه فه كمان عمت الجربة ان لافعل لعبداصلا لأكسباو لاخلقاوان حركاته بمنزلة حركات الجادات لاقدي عليهالامؤثرة ولاكاسبة فىمقام الاعتنام والافضل والأدة ولااختيار وهذاباطل لانانفرن بين حركة البطين وحركة الرعش وتعلمان لاول باختباره دون اليان لاضطرادة فانقبل بعد تعلق علم الله والراد نه الحري فظعالا نهما اماات ببعلقا برجي الفعل فيجب اربعرمه فبمتنع لامنتاع انقلاب عله سبعانه جهلا وامتناع تخلف مراده عن رادته اصلاح لالخنبارمع الرجوب والامتناع قطعافالجآ انه سيعانه يعدوبيب ان العبد بيغله اوبيزكه باختياره فلا اشكال فهنا المقال ويخفهفه ان صرف العبر فلم به واداد ته الحالفع إكسب وابجات الفعات عقب فالمنطق فالسنغ المخالق والعبل كاسب ومن اصل عن بزعم ان الله ستاء الإعان من الكافر والطاعة من الفاجر والكافر سناء الكفر والفاجر ساءالغرد فغلبت مشببتهم امشية اسمسعانه فآلقيل بشكرعل هذافوليغ سَبَفُوْكُ الْمَنِ بِنَ انْشَرَكُو الْمُنشَاءُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا وَكَا اللهُ عَرَا مُنَا وَك نَنْ لِلهِ اللهِ وَقَوْلَهِ تَعَالِى وَفَا لَا لِمِنْ اللهُ مَنَا مَنْ كُو الوَسْفَاءُ اللهُ مِنَا عَبَلْ مَا عَبُلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا ينْ شَيْ يَكُنْ كَا أَمَا وَمَا رَكَا حَرًا مِنَ أَوْنِ وَمِنْ شَيْعَ الابدُ وظلد نقالى

وينوهن فقدن مم الله نفالحجث جعلوالشرك كائتنامنه بة الله وكالله فم المبير صبف اصاب الإغواء اللله نعالى ذعال والرابع ويما فيتني كالمرتبن هم في الاترض وللجراب اله الكرعليم دلك لانهم احتفوا بسيته علىصناه ويعبته وفالوالوكره دلك وسخطلما سناء فجعلوا مسنبة الله دليل جناه فردالله عليهم دلك فلاسانى بولد تعالى وَلَوْسُنَاء تَرَكُكُ لَا مَن مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ بَحَمِيعًا وقوله نعالى وَلَكِن الْحُسَكُمُ وَافْدِنَهُمْ مِنَ الْمُنَ وَمِينَهُمْ مَثَن فرُ وَلَوْ مِنْنَاءُ اللَّهُ مِمَّا أَفْتَنَكُو إِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفِعًا مِمَا بُرْمِكُ وَلَكِي بِالصِّي اتغن عليه السلف وللخلف ان ماستاء الله كان دم آلم بينا لم بكن ولفراحس الفناعل وناششت كان وابيلم الشائعة وماششت ان لم شنالم بكن و وقل جبب بانه انكرع ببهم اعتفادهم ان منسبة الاه نعالي دليل على مرة به اوانكرعليهم المضة منزعم وامره الذى رسل بهرسله وانزل به كننه بفضائه وقده فجعل المشبهة عليجهة النوحيدوا فاذكروها معارضين بهالام ودافعين بهاليش كفعل الزنادقة وجهال الملاحدة اذأا فرزاا ونهوا احتجابالقد وقل حنوساة على عرية بالفتر فال فانا ا قطع ببرك بقصاء الله رقد مره وتشهر لدلك فلاية بزلدنغالى كَمُنْ الْكِ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ فَيَلِهِهُ حَتَّى ذَا قُوْا بَاسْكَا قُلْم هَلْعِنْكُمُ مِنْ عِلْمِ كَنَيْزُجُي لَنَا إِنْ بَنَيْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَانِ أَنْمُ إِلَّا عَنْ سلان فوهم كلمة يحتن اسهيبها الباطل واما فولُ ابليس مَتِ عِمَّا ٱعْمَا يُنْتُيْ فالماذم علاحت اجه بالفدر لاعترافه بالقدر دائباته له وهدا فالوانهاء بالله من المعتز في لمطابقة فوله سِيعانه ونعالى صُنِلُ اللهُ مَنْ بَيُّنَا أَوْاءَ عَالِمَ <<tbody>وَبَهْرِينُ صَنْ بَيْنَا أَوْا فَضَلا وَفَيْلِه نَهُ الى وَصَنْ تَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْنَائِدِ فِيلًا وَصَنْ تَجْنِلِ اللَّهُ فَأَلَّهُ مِنْ هَا دِ وَأَمَا قُولَ أَدْمُ عِمْ فَجَابِ مُوسِعُمُ افْنَكُومُ فِي بهاسعكان علم فبال بخلفتى بالرجبن سنه فبك على لاعتراض على لعاصى بعد نوبته ومرجعم المطاعته وان له حبند

وانعة الام ولم يذكر اللشية م



والقدس في تضيته فانه حيث كالمعارض لهيه سيعانه عن معصبته وبطاعته ولاتراذ لفضائه ولاصعف لحكمه ولاغالت لامع وعن رهب بن منبه انه قال نظرتُ في الفيكر في بين منبه انه وعبرت الريط بين منبه الله قال نظرتُ فيه معتبرت ووجدت اعلمالناس بالمقدر الكقية وعنه وإجهل لناس بالفدرانطعتم ٩ ديق بي فولهم واذا ذكر القدير فامسكوا بعن عن بيان حفيفته لاعن رحقيته وآما قولدتعالى وَإِنْ نَصْبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هارِهِ الله وَإِنْ نَصِبُهُمْ سَيْنَهُ نَبْفُولُوا هَارِهُ وَمِنْ عِذَ فذهناالنعة وبالسبيئة البلسة فلاحجة لناولاعلنا ة ومعهد افلسه الفكرير كيزان يجيخ كانت اوسيبتة فهؤون الاه والقراب تدفرق بينه جعل السبات من عنل الله ويم لا بغولون بدلك في الاعال بل في لمزاء واماع المعمم الأول فقر تسبحانه ببن الحسنات الني هوالنعم ات المن ج المصاب والنيقة تجعوها ومن الله وهذهم ن لان للسندة مضافة الرالله اذهواحسر بهامن كل جه السبيثة فهوانما يخلقها لحكمة وهي باعتبار بالك المكمة نهراحس لهُ كُلّه حسن رخير و بهنا ورَدَ حريبٌ الخيركلة بيدك والشرلبير البيك اى فانك لا يخلق شرًا عضًا بل كل ميا افئ فالماشر كا وسرام طلن فالرب تعالى منزه عن دالت ظهوراته ومدالا بصاف الشراليه معردا فتظ ملامان ببحل فعوم المخلوقات لقولدسبهانه ألله خالف كالنفئ وفوله نغالى فل من عني المخلوقات لقولدسبهانه ألله خالف كالنفئ وفوله نغالى في المنافئ وأماات المنه وأماان بصاف الماسب كفوله نغالى من شرما خلق وأماات جعدف فاعله كفوله نغاراً كا كانترت استرائي بين في الاكترض المالكة

مُرْسُدًا نَا نَفْنِهَ كِيف رحِهُ الجِيهِ بِبِن قولِد نَعَالَى قُلْ كُلَّ الحفين تقنيك الجيباك الخضيك الحذب له وَمَا اصَالِكَ مِنْ سَيْنَا إِلَى مِعنهُ وبلبَّهِ وَ لك ركفّا مرفّاك كما فالإسه نعالي وُمَا أَصَا مَكُمْ مُونِّ مَثُّمُ لى الله نعالى لانها محض خير والس بكونها في صوية شرروالكام و بعند الله خلفا فحكة والطاعة فضل و مئن اليفسه ولابسكن البهافان النشركاش ينها وكابنت ينعل تملام النا باتعله ويسال الله ان يعبيكه عرطاعته فيذلك ومندفع عتكل ينزرو لهداكان انفع المدعاء طله للحيام بذعلى الطاعندو تزل المعصيام هيذا وفاتقل كلعام بحض كما خير قولم والله عَلى كِلِّ سَكُونَ قَلِي أَرْكِ بِإِسْنَاءه لِبِخَرِج مُذَانَدُ وصفانَهُ وصَالَم ببشامن عَلوات به فلهرته والافلابينالهوقادم على لجال لعدم دقوعم ولزوم كنبه ولايقال عبرفاد معليه نعظيما لمالديه غهدنا العام مخصى والله بكرات على عليه فانه بان على العرص وسنامل للموجود المعدوم والمحال والموهوم كمابينه الامام الاعظم بغوله بَعِنْكُمُ اللهُ نَعَالَى لَهُدُ المن جُودَ فِي حَالِ وُجُودِهِ مُوجِزَدُ الى بعد ان عَلِمه في حال يما ورعيا اله كنف سكان في أوله الدادان عما معد ومانعد منكالى الفنارتون كالوقيامية ائ مهدرتها فكن في حالحيات

معنها

بيقعل كال دلك العلكان دهنيًا وباطنيًا كماحقَّت الى الآلنعُ لَمُ مَنْ يَنْتُعُ الرَّسُولُ صِتَنْ يَيْفَالِكُ عَلَيْ عَلِيمَ عِلَى عَلَيْهِ عِنْ يَعْتُمُ فالحقهبه وماابدله فنصابسب الجيم بعض خلله أرتجيت كه علااي تاني حاله مالم يكن في الله والكرا التَّغَيُّر أي الانتقال وَاختلافَ الأحدال اعصنالفتيام والقعود واحتاطها من لافعال بَحَيْدِثُ فِي الْحَدُونَ بِنَ مع تَنْرُقُه الملك المتعال بن قبول الانعنال وجصول النعبة والانتعال فأن علي من بالاشباء فاذاار حسشبثا اوافناه فاغابوج وارتضنيه عاونيت ماعلته وطبق مافته وفضاه فاذا لابتغيرعلمه ولايختلف حكمه ولاعدت له علم بتغير للوجع والمعدوم واختلافه وحل وثه خَلَقَ ا كالله نعالى كما في نسخة الخالق الحالمخالونين سَلِيمًا مِنَ النَّكُفِرِ وَالْإَيْمَانِ الْحُسَالِمَامِن اثامرالكفران وانوامرا لإيمان بان جعلهم فابلس لان بفعرمنهم العصيان والاحسان كما قال الله تعالى هُوَالْدُيْ خُلَفَكُمْ وَمَنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مَوْمِ رَاى في عالم المظهور والبيان تُمْ يَخَاطَبَهُمْ آى في وفنت الْتَكليف بادة على لسان الرباب الرسالة واحعاب السعادة وَأَقَرَّ هُمُ الْحَيْلَافِانَ والطاعة ونهامم ايعن الكفر والمعصب وانكاس اعمع جهله واصراره وبحجة دوأى معيناده واستكباره بخُنْكَانِ اللهِ نَغَالِيَا ي بترك نصرته سبحانه إبّاء وعدم توفيفه لما

اه رهومفتضي عدله كماقال النَّفْلِغُ إلى اللَّه كل بظلمُ النَّاسَ

رادعاندورافراره اىبلسانه وتصديقه اى بجنانه على فراه المعادم الم

وَفِينِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِبَّاهُ وَنَصْرُنِهِ لَهُ اىفِياقدره وفِضاه بمِفتضى فضلِه

رهنالابنان كينهما كافرادم ومناق مهاتسه نغالى بعديث خلفت في

كماقال المه تعراليات الله لذرو يَصَيَّل عَلَالنَّاس وللكِنَّ ٱلنَّرُّ النَّاسِ كَالْمُ النَّاسِ كَا

به وسائر مقامانه قاذا فعُكَا عنعتر عن حاله الأدل عَلَيْهُ فَا

فنحال نعُرُدو اى انتفاله من حاله الم حاله على تنجيز يا ظاهر آياب

ء الظاهران م

للحنة ولاابالى وخلفت هؤلاء للنارولاا بالى وحديب فرغ مهم العبادة يُنتَي في للجنك وَفَرَيْقِ في الشّعِيْرِ فان الحديث للجامع المانع قولدع م اعلوافكا مُيتكل لماخل له أخرَج وُسِ بَدِ ادم طيه السلام اى طبف ديد طبقة الى يوم الفيمة مِن صليبة اى اولا فراح من اصلاب ابنائه دنرا بناته نسلهم عل صُورِ التَّرِرِي على هيئة المنا الصغير الصفراء بعض إبيضً وبعضها سُوْخُ وانشش واالى بن ادم وبيسام فيع كَوْهُ عُفَالَهُ وقالهُ وقالهُ وَالْمُولَا اوكادك في اطبكم احدين النهديم على فسهم بقولدنغالى لسن بريكم فالزا بلل وَأَعْرَبُهُمْ إِي بِالْهِ بِمان وَلِلاحسان وَبَهْمُ مُمْ أَي عَن الكفر والكفران فَأَقَرُ فِالله بالريق بتيتراى ولانفسهم بالعبود ببنحبث فالوابل مكات ذلك منهماى قولم بلى الذى صدر عنهم إنماناً الاحفيقيا وحكميا فعَمْمُ بُولَالُونَ عَلَى الله الفيلرة يمنى كما قال الله سبعانه فيظرت الله التي فيظر التاس عَلِيمًا وكماقالصلع كلمولود بولدعل خطرة الاسلام فابواه يهودانها ومبنصرانه اويجستانه حتى بيرب عنه لسانه اماساكر اواماكن وارهن امعنى فولي إِنَّا هَدَ بَيْنَهُ السَّيِينَ [ إِمَّا شَاكِرًا قُلْمًا كَفُورًا وَلَا اصل ان عهدَ المينات نابت بالكتاب رهوتولدنعالى واخ أخكن ترتك مين بني اذم مين ظهوريم دُرِّتُهُمُ المربة وبالسنة وهوللديث المتابت المرى في المصابيح وعيره و يخفيقها فكنالتفسير وشروح الحدبث المنبرعلى مابيبتاكا في معلهما خلافا المعتزلة حبيث حيواالابه والعربث عللعن المعازى كماد فعنا وفهوضعما هذا وقال شابرح ظهر منهن المسئلة وما بينعلق بهامن الادلة ان الفني ل بان اطفال المنشركين في النامرميز وك فكيف كالوقد جعل المنشركين في البالغر الما الم بالله متن لم بنبلغه الرعن معن براً بعني لقوله تعالى وَمَاكُنًّا مُعَرِّبِ بِيْنَ حَتَّى بمعت كريس واما الاحاديث فمتعارض فهناالباب وقلجمعنا بينما فشرج المنتكوة علىما ظهرلنامن طرين الصواب وقد فال غز إلاسلام و أكذا نغول في الذي له تبلغه الدعوة انه عنرم كلف بمع د العقا وانه ادالمبصف اولم بعِتقرعل شي إى مما بكون منافيا للإيمان

مولد

مريكن معنوس وكان من اهل الناس مخلّا ومَنْ كَفَرَ بَعِدَ لى الايمان الميت افى فَقَالَ بَانَ لَ دَعْبَيَّ اى ايمان الفطري الوهبي الكفر الطام الكسبي رَصَن اصنَ العاطه المانه وصدّ قاى في اظهام بان يحاناها به اللسانى مطابعًا لتصديق الحناني فَقَدُ ثَلَثَ عَلَيْهِ الحِيانِ كمافي نسيخة والمعنى على دبينه الأصلى د فطريه الأوك وَدَامَ اع على الاسلام لوهوتاكيد لماقبله وفي نسخة وداوم اى واستمرعليه ولم بيزلزل لديه فال الفنى بزعم ف تفسير الاية الكرعة قولان احديما فزل اهرالتفسير عليه جمومن أكابرالاغة واكنزاهل السنة والجاعة وهومامروى نعمره ترعى هن آلابة فعال سمعت رسول الله صلع بيقول ان الله نعالى خلق ادم على السلام مترمسي طهره بيمينه فاستنعزج منه ذربة فعال خلقت للمنة وبباول عمل اهل لجنة يترمس ظهر بشماله فاستعز فقال خلفت هؤكاء للناروبعلوك على أهل النامر فقال مرجل بأرسول الله ففنعوالع فقال سول الله صلعان الله نغالي اذاخلق العد للجي بعل اهلكنة حنى عرب على عمل بعا من عال هلكنة فيلخله به الجينة ككالك أ ذاخلق الله العب كالمناراست على بعل هل لنارحتي عن على على ن اعال ها النارفيدخله به الناس واخد بظاهج الحيرية ال الله نع خلق لمؤصنين مؤمنين وخلق المكافرين كافرين والملبس ليريزل كافراوا بوبكروعنر كانامؤمنين قبل لاسلام وكلانبياءم كانواانبياء فبل الوجي وكزااخن بوسف عمكانواا نبياء وقبت الكبائر عنيهم وفال اهلالسنة والجاعة صاروا انبياء بعددلك وابلبس الركافراده ذالابنافى كهذكا فراعتدا سهباعنباد تقلنعله بانهسيصبركافرا بعله دلوكان جبراعضا لماصدرص البير طاعة وكامن الى مكر وعمره معصبة فبطل في لهران الكفامر عبودون على الكفروالمعصية والمؤمنين عجبودون عل الايان والطاعة بل نفق إ ان العبد مخيرًا مرمست طبع على لطاعة والمعصية وليس بجبول وَالتوفين من الله نغالى كما بدل علبه فولد سبحانه المينول بالله وكرسولي فلوكا نبن لما امريم بالايمان و لما خاطبهم بقوله معّالى الكَنْ يُرَبُّكُمْ فَالْوُا

إوصقريهم وجعل لم عفولا بعلون بها دالسناً بها شركلهم تبُلااى عبانا بعائنهم ادم عم وفال السنتُ بِرَبِّكُمْ فَا لَوَا يَلْ شَهِدِمًا الميطلون فانقبل فارجه الزام الجية بعده الابة وعن لا بنكرهداالمبناق دان نفكرنا رجقدنا جهدنا في ذلك بالانفاق أجب بالى آنسانا قبلك ابتلاء كان الدينيا وارامبتلاء وعلبت له ولوتد كرنا دلك ليزال الابتلاء وما احتمن الاترك ابيسم بالمرة تزول بهالجهة وتنبت بهالمعدوة قال بديتم اخراج انهمكانوا نطفة فاخرجها الله تغالي لئ وجعلهاعلقة لأمضعة حىجعلم بشراسوبا وخلقا كاملاالتهلا لركب بهمن ولاتل الوصائبة فبالاشهاد بالدلالة صاروأكانهم التمنيل وهدامنهم بناءعلان كلمكالابيم كم العفل كابجون الغول بملا اصلهم وتعديم العفز على فقراع به تدل على الده تعالى خلو الانهاح مع الاجساد اوفيلها وهوالصحيح لحنيان الله نغالي خلق الانهاح فتبل عدة وان الخطاب والجراب كأن للارواح والاجساد سنون بهمأ في المعاد وَلَهُ عِجْيِرٌ بضم المهاء وكسنالهاء العام بعهر الله احَدَا مِنْ لْقَدِهِ عَلَىٰ لَكُفْرُ رُكُولُ لِإِيْمَانِ وَلِي الْحَدُ وَلا عَلِي لا عَالَ والمعنى إن إله نعالى لا لاعتزوالمعصة وفلالعبدبطري الجر والغلبة بإيخلفهما وقلبه وكسيه فان المكرة على عمل هو النى اذاعم وللطاعل رهدن الامل وكان المختام عندية ان لا بعمله فانه عندية كالمزال كالمؤمل إلى ره عل جراء كلة الكعز فا جراها بطاهر البيان وقلبه مطمئن بالإيمان وكالمنا

من المحدد الكلمة المام المام

ان وقلبه صنی ن الکفر بالكفرين وتهذامعني فوله نغالي كالحرزب بالدينيم فريحون عابيز الإمر والفسوق والعصيان وَلَكُولَيْهِ النَّنِي هَدَاسَالِهَ أَرُا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَرَيُّ لَوْكَا هَدُيكَاللَّهُ وبعرله رَّك هرابة اهل لكفر والكفران وحبب البهم العصبان وكرة لديهم الأيان فسبحانه سبخانه بصل الله من شَنَّا ذُورَ بَدَى مَن مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الله مَنْ بَيْضُولِ اللهُ فَالدُ مِن هَادِ وَمَنْ بَهْدِ اللهُ فَالدُ مِن مَصْلَ وَهُلاَ من . الفضاء والفال بحكم الازل كأنسال عستا يفعل ومئم بنتكون وكاخكفه مومينا المخنياس الكفرعلى نوتتم كوبه المح خلاصاً وَالْانْمَانُ وَالْكُفُرُ فِعُلُ الْعِبَادا يُحِب في حَالِ كُفْرُه وكا فِررًا وابغضه كما في نعنة فاذا المن بَعْدُ واللَّ كالرنكاب كفره عكه مُؤمِريًا في حَال إيّا يداى داحبه كما في نسعه مِن عبر أنّ ان يَتَغَيَّرُ عَلِيهُ الصِيْغِيرُ كَوْعِيدَة وَأَيَّانَهُ وَصِفَتُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَصِفَتُهُ ال الانزلى من الغضب والرضاء المتعلقين بالكفر والايمان واغاالتغير في منعلق باختلان الزمان بل وقلعلم باب بعض وكفر اخرين فبل وجودهم في عالمشهد العبدل حصول علة لينزن عليه الحساب وبتفرع عليه النواب اوالعفادوالله اعلىالصاب وجميع أفعال العبادم الموكد والشكون اعلى وجري هوائهم وصبل نفسهم فلها ماكسبت وعكم الكنسيت لاكما مزعمت العداة ان العبك خالى لاختادية من الصرب والشم وعبر ذلك ولا كمازعت للعبرية الفنابلون بنفى الكسب لاختيار بالكلية نعى قلد نقالى إباك نعبُدُ وَ إنكاك مستنكع بن مرة على الطائفتين في هذه الفضية وللحاص ال العرف بين

ن عليه

ب الخلو. هوان الكسب امرلابستقل به الكاسب لخلق اعزيبتقاله الخالق ذنقيل ماوقتع بأله فهوكسب وماوفع لاباله فهوخل تمااوج كالسبحانه بعنراقتزات قلم قالله نتوامرادته بكرت صفة له ولايكون نعلاله ااوجدة مقارنا لايحاد فالرنه واختيام وفبوصف صفة وفعلا وكسباللعب كالحركات الاختيام بيته الألمتولدات كالالم في لمضروب والانكسار في الزجاج بخلن الله وعناللعتزلة بخليمة تألثه نكالخالقها أيموجا فعاللعماد ونتماالرد لقوله تعالى لله خالق كالشئ عمكن بكالة العفا وفعالعبد بشئ ولفوله نغالي فكن فيخلق ككث أيخار اكالنك بصدرمنه حقيقة الخلق لبس كمن لابصدم منه ذلك في شيء وه مقام التدج بالخالقبية وكونها سببها استعقاق العبادة ولفوله وَمَ النَّهُ لُونَ اى رعل كم ارصعم لكم وربه احتج ابوحنيفة دم على عمرين عب وفيصهب رواه الحاكم وصيحه البيهة من صعب من بغة مرفوعا إن الله كلصا نروصنعته ولذا وتجني سبعانه بقوله تع انتغيث وك مَا تَتَخُتُونَ اي تعلونه من الاصنام ويفوله تع أَفْنُنْ يَخِلْنُ كُنُنْ لَا يَجُلُنُ ولا تالعيد لوكان خالفا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها كما بشيراليه سبعانه بقوله ألا يغكر مر : خَلَقَ وفؤل علىكرم الله وجهه عرفت الله بفسيز العزابير ولقداغرب المعتزلة ح صرفوا فإله تم ألله خَالِيُ كُلِّ شَيْ المصفة الله حنى فالواأن كلامه مخلوث ولمريص فواالم صفات الخلق حتى لواان انعال العباد غيرمخ لموقة وآما قوله وَمَارَمُينَتَ إِذْ مُرْمَينَ وَلَكُومَ إِللَّهُ وَيَعْ فِمِعناه مَا مِهِبِ خَلْفَا اذْمِ مِبِتَ باربكن المامى بخلن كسب الرمى فالمصطفى فاللامام الاعظم فى كتابه الوصية نقر بان العبد مع جمبع اعماله واقراره ومعرفبته مخلق فلما كان الفاعل خلوقافا فعال إرلى ان يكون مخفوقة انتهى وكبيانه على وجديظهر برهانه هوانعلة افتقام كلاشياء في وجودها الي الخالن هو امكانه وكام أبيره فالوجود جوهر كان اوعرضا فهوممكن في عالم الشهود فاذاكان العيب will a althing the market

بقدين العبت

ن رغولمه

تغين أى بن اته وصفاته عن جميع مصنوعانه وَانْنُرُ الْفُفَرُ آءُ الله عناجين بنوآتكم وصفانكم واعالكم واحوالكم الحاسه اى لى ايجاده في لابتداء واملاية فالانشاء قبل لانتهاء فقراعلم ان اداجة العبد الني نفتارن فعله وقدر بنبطيم صنعه مخلوقيتان مع الفيل لانتهاء ولابعبه فقنال الامام الاعظم في كناب لوصبة نقريان الاست طاعتهم الفعل لافيل الفعل ولابعك الفعل لايدلوكا فبؤللفع إكان العيد مستنعنياعن الله سبيعاته وفت الفع وهذاخلا لنصابي خلاف حكم النص كما في بستى: لِقُولِهِ مَعْ وَاللَّهُ الْغَيْنِ وَكَانَهُمُ الْفُقَرَّ أَوْلُو كان بعد الفعل كان من المحال لان حصول الفعل بالاستعطاعة ولاطاعة للعفلوت في فعل علم يقارن الاستنطاعتد صن الله نقالي انتهى والمعنى ال خصول الععل فالاستنطاعة من فبك الله نفالي ولاطاقة لمخلوب فبمالم بعرب طاعة كاللهبة بفعل بناءع مقتض ضعت البشرية وقي الربوية و هذامعن فظمم لاحول ولا في قالابالله اىلاحول عرب معصية الم بعصنه ولاقن علطاعة الاباعاسته وقاللامام الاعظم في كتابه الوصية تز نقسر بان الله نغالى خالق الخلق ورامزةم ولم يكن للم طاقة لانم صعفاء عاجزون عد بنوك والله نقالى خالفتم ودازفتم بفولد سبعاند آلله الذي خَكَفَ فَيُ نُصَرَ دَسَرَ نَتُكُمْ نُشَرِّ بُعُيْنَ كُوْ نُعُرِّ يَحُينِ كُوْ وَالْكُسْمِ الْحَلَالْ حَلَالُ وَجَعَ المال مِنَ للحرام حرام وكلنان على لمنه أصناف ألمق من المخلص في ايماندوالكا فرالج إحد فكفرة والمنافق المعاهن فى نفاقه والله تغيالى فرض على المؤمن العراكان الايان دسلى المنافق الإخلاص بغوله تعالى ياتهاالناش اغبر وارتبكم معنا بإيها المقمنون اطبعواسه وابتها لكافروت امنوا باسه وابها المنافقوك اخطصوا لله انتهى واذا يخفن ان الله خال الخلق علمانة كايجب لهمتى على المعرب مانه سبعانه كالينكل على الفياس أن المناس الناس ال كمايشبراليه حيب القددية مجوسرها الامه حين ذهبواليان

الجاهد

ن القدرية

نه فلست كريك فانهافك فقال القاضي استكآر ببنان يغص فال الاست ويخصبا المرامان للحسر من فعال العم منائه لفزله سيخآ وكايرضى لعسادة النكف فاكا

عدان اصر وكلحاصا ان العد

اليه

النحة

الخوادة فعد العبد فعل المنظلة والما فلي المعاقدي العبد فعل

إِمَنَ فِي السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُ هِا وَانفاد فِي ابل فيالعقم فتربيقال للمنغ فعل الخبر خلن المه نعالى فالرزة فع النشر فكان العبد هو المضبع لقدي ععني الاول فتاما معان الفديرة فترجحة إن القدي المصرفة الالكفرهي الله نغالى علمخلافه اوالراد خلافه كايا ع في وقوع الشكليف به لكوينه مقد ومرا لمكلف ب وارادته سبعانه بخلافه ربالجلة ليبطعت العبديه المامودعاصيا فلن عُرِّمش اعان الكافر وطاعة الفاسق من تبسيل المعال بناء على نغلق علمسه وامرا دست مخلا فت به وهوعن نامن فبيل مالايطا ق بسيناء

وأظهرم في عالم الكوب ب وكا بأمن اى لعوله تعالى إن الله انه بربيد الكفر والظلم والفست لايهامد الكفر ولم بابقالخالن لاشياء ولايقالخالت العاذق بادة كلامام الاعظم طح إن الطاعات وللعاصي فكو بة فالاولى ما قررنا وعلى عموم معتى لا مرحره فأوللسلا الكامام الاعظم فيه نفر بان الاعما فاللوح المحفوظ قطاه العبارة هوالنفرقة بين المشبة والاثرادة فالمشية الزلية فالرتبة الشهودية والالرادة نعلقها بالفعل فيحالة المجودية

الونساني الونساني واهنام ومكرنعبدم أسم كناب أسر كناب

سترك لانه اما ان يراديه الحكم الانزلى ف ارم إدبه المحم الكونى في علم الظهور الخلفي فعل تقلم ذكر ألا عريم المعنى اللهم الاان بفال اعفا كالتأكيد والناتب ني ثم قواروالفيضيلة فلبست باحرابه تعالى اى بام الموجب قطعا اوظناوالا داخلة يخت الام المقتصى استصانا وكن مندس فن فوَّل ولكن بسنيته محبته ومهنائه وفضائه ونقدين دنوفيقه وتخليقه والأدنهو وعله وكتابته فاللوح المعفوظ فنؤمن باللوح والفالم وجميع مافيه فارترفنهم ورسم والمعصية فليست بامرابده تعالى ويكن بسينه لا يحينه وبفضائه ائه وسقدي وخليفه لابتونيقه وبخدالانه وعله وكنابته فاللوح المحفوظ لنتهى وآماماذكره ابن المهام فيلسائرة من اندنقل عن ابيينيف ترج على على الدة من جنس الرضى والمحية لاالمشية لما روى عيد من إيه شنت طلاقك ونواه طلقت ولوقال لهاارد ته اواحيته اورضبته ونواة كابقع الطلان فمعمل على تفرقة هذه الصفات في العباد فلسرك انبيخالف اكنزاهل لسنهة وقدنبن عندصلع مااجمع عليه السه ماسناءالله كال ومالم بينالم بكن وقد خالفن المعتزلة في هذين الا تصلبنا الادة الله للشرصت ولين عل عهم بقول بغالى دَمَا اللَّهُ يُرْمَانُ ظُلَّا لِلْعِبَا وفولدنغالى كالبرضى لعباده الكفن دفولدنغالى إتانكفك بأمر بالفنشاء فوليغ والله كابجث الفسكاد وهدامهم سناءعل تلازم الارادة والمحبة والمضى والاعماد عرقالواانه مسحانه الادمن الكافر ألا يان لاالكفر ومن العاص الطاعة كالمعصية تزعامنهمان ادادة القبيرفبيحة نغسلهم بكون اكثره يقعمن افعال العبادع خلاف الادة الله سبعانه وقددلت الا الواضحات عوجلات قوهم كفولدتعالى فكن يرُدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ بَنْنَرُحْ لِلْوسْلَامِ وَمَنْ يَرُدُانَ بَضِلَهُ يَخِعُل صَدْيَنَ صَنْ الْ اَنَ لَوْنَبِينَا أَوْ اللَّهُ لَمَّ كَى النَّاسَ جَمِيْعًا وَفِي لِهِ نَهِ وَلَوْشِ فَمَا كَا ثَعَبْنَا كُلُّ نَعْبُنَا كُلُّ فَعْبُ هُلُهُ وتولدتم ومَرَاشَتَا أُوْنَ إِلَا أَنْ بِينَا آرَاللهُ مَنْ الْفَالَ إِنْ وَدُوي البيهن بسنده ان البن صلع فأل لاف بكرم لواراد الله ان لا بيصى الخلق

تبتواش كاء لابخضى لكن المعقق على المعتزلة من طوائف الا وجلوا ماذكر على لزجز للانام لأنهم لمريجعلوا العبت خالقا بالاستعقلال بل بغولون انه سبعانه خالن بالزاث والعدر خالق بواسطة الاسد التيخلقها الله نغالى فالعيس ولمبننوا لاشرك بالمحقيفة وهواشات الشرا فى الارهبه كالمجس دكانمعنى لاستحقاق العبادة كعبدة الاصنام وأما فول المعتزلة لوكان الله خالقالافعال العباد لكان هوالمقائم والفاعل والأكل و المنثارب والزان والسارق وهذاجهل عظيم فكفزع بان المتصل بالشئ من البياض رسائر الصفات في لاجسام فالايجاد هوفعل لله والموجوده فعاللهبد وهوموصوب بهحن بشتق لهمنه اسم الميخرك ولابيصف الله سبالا واما فزلدنغالي فكتكرك الله أخسر الخالفين بصيغة الجمع وقوله تعالى مين الظين باضافة الناة إلى بسيء معرابه النان الفاق مهذا بمعنى التقد تحقيق المرام ماذكره ابن الهام فيهد اللقام حيث قال فانقبل لاشلا معة على كنعال ولمزائيه لا تعرقة بين المركة المقدودة وهي وببن الرعدة الضروبية والغددة لبيخ صبنها الاالتا بأبراى ايجاد المعتدور فإنالقس فصفة توتزعل وفن الالرادة وبستعيل جناع مؤثرين مستنفل على نزواحد فرجب مصبص عمومات النصوح المسابقة عاست افعال العد الاختيام بة فيكونون مست فلين با يجادا فعالم الاختيام بة بقدل تملكاد بخلق اسه تعالى كماهوس كالمعتزلة والاكان جرامحضا فيبطل لامروالناها ان الحركة مثلاكما انها وصعت للعياد ومخلوق للرب لمانسية الحقابه فألعيد وتلك الموكة ماعنة اسرتلك النسب فزكسيا بمعنزا زعامكس بزللعب الحالجين إذاكانت متعلق تدرة العبد داخلة فاختياره وهنا والمسمى عندنا بالكسب انتهرا ما ماسبق من استعالة اجرًا صرفاً لجراب عندان دخول مقدود يخت قدر تبن اص

فالخليفة

المتصع

العدة ن بالكرزير

> متعلق متعلق

عالمزواحد فشرج العقائد نعرب القدرة الحادثة فالعدن مخاكساب الفعل معسلامة الاسباب والالات ربهزا بظهار مناط النكلبون بعدجلن الاختيار للعبدهوقصدة الفعر فضدامصماطاعنك مصبةوايبالمتئ ترقدر تدرجودالفعللمانع هونعلق قددة الله الني لايقاوم شئ إيجاد ذلك ومن هنا قال بن المهام رم إن لزوم الحريز فع بتخصيص النصوع الخرا حدقلى وهوالعزم المصمه لكن فيدان ذلك العزم المصمم داخل يحت الح ممهرالله سبعانه رنفالي اعلم ثم مااختاره وهوفزل الباقلاني رض من عنه هو السنة ان قديرة الله نغالي يعلى باصل الفعل وقديرة العبر بيعلق بي مركوني طاعة ارمعصية فننعلق ناثير القرقاب فختلف كما في لظم البتيم تادير والميزاءفان ذات اللطم واقعة بقررة الله تعالى وتاتيره وكونم طاعة فإ أعا الناف بقلاة العيرج تأثيره لتعلق ذلك بعزمه الم ف الامام الرادي وخ في فسترالك رخيت قال الانسان محدوق صوة كن أن بنتهى المه فهم البشرة لت وذلك لو قوع فع اس مرغبر ناخرلقد رتدالمفارنة له ويؤريه قولرته الله يُخْلُقُ مَا بِيثَآءُ وَهِيْنَا رُمَا كَانَ هُو الْذِيرَةُ بِسُخِدَ اللهِ وَتَعَالَى عَايِشْرُلُو ال العداد كالمكا المجيعها من خبرها وشرها وابكانت مكاسِيج الم مله وقصاله وقد كم اعلى في بالخزمن بمان وطاعت والطاعات كافا الحجنس اباقامتها في الجسملة حبث قسال الله نعد

سے ایال

ای آلاری این ای آلاری این آی آرستانی

البشرالتيانه ثلاث افصياهاان يمتنع بنفس مفهوجه تجمع الضدين وقلب الحادثة وأوسطهاان لابتعلق بهاالفدم المحادثة اصلاكنل الاجساماو عادة كحما الجيل والصعود الى اسماء وادناهاان بمنتع لتعلق عله سبحانه فضلاعن جارها والأنبئياء علبه الشكام كالمرائ اعجبيهم النامل الامة فانقل عن بعيض انكار سويته بكون كعراد فازيرد المرعم سشل علا الانبياءع وفغال مائة العن والهجة وعشروب الفأوفى وابة صائناالع و اىمعصومون عَنَ الصَّعَارِرُوَ النكبُايِرُ العَلَمَ المِعاصى وَالنَّكُمُ لانه اكبرالكيا ترولكون سبعانه كاتبغيزان بُنْدَكْ بِيرِولَعِعْرُصَادُوْلَ وْلِكَ لِمَنْ تَبْنَيَا مُوَالْفَتُهَا رَجَرُ وَفِي سَغَة والعناحتنى وهي خص الكبائر في منا التعائركمابيك عليه تولدسبحانه ونعالى الذين يجنينين كبايران ومنيم والفكاجينة والمراديها هوالفنزل والزبى واللواطة والسرتة وقذت الحصنة والسيروالفرارمن الزجف والنميهة واكلالربوا ومال البنيم وظلم العياد وتصم بنغ هي قال اليسبع مائية اخرب منها اليسبع غيرانه لاكبيرة مع الاس بق مع الإصارد وآخت لفوا في صالكه برق فقال بن سيرين بضكل ما ندفهوكبين وبربيه ظاهرته سيعانه إن تعتيبوا كالمر مَا أَنْهُونَ عَنْدُ الإِنْدُونَ اللَّهِ . وسعيد بنجبير وضعاك وغير مهر م كل

ظام ها فالله قها بالصعاروة بيقترن بالصغيرة من قلة وبقسه وغيرم وابضافانه فدبعة لصاحب الا ون بالمع ان الباهرات والايات الظاهرات ور لأوس فبلك ونهم متن فصصنا عكيات و كماق لالله نغلل كُل المرك بالله وَمَلْكِكُنه و وَكُننُه و رَبُرُسُلِهِ إِن بَيْ من والرباب الرسالة موبها وصفياء وقاد كانت منهم أي وبعض الاند رتخطيات اعتشاب بالنسبة المعالم منعلى المفاما وستى الحالان مءم في المصن الشيرة على جه النسبيان اوترك العزية واختنه ظيتامنه انالمراد بالشيخ المنهبية المشاراليها بغوله نعال فكانفر كاهاره

والمرتهل

سبه لغرسن

فتعطف عن هذا لمعول وهوناماعليه أكثر العلماء خلاف الجاعة من الصوفية وطائفة من للتكلين حبث صنعوالسهر والنسبان والغفلة وآما فولمصلعرانه لبغان علفلي افكاستعفل المفاليوم مائة من تقال الرادى في التفسيراكم آعلان الغبن بغشى الفنلي بغطبه بعض التغطية وهوكا لغيم الرفيق بعج في الهواء فلأبجين عبن الشمسرولكي بمتع كمالضوء ها تتزدكر والهنا لحديث تأويلا وكاان الله نغالي طلع نبيه صلم على الكرن في امنه من بعث من الخلاف وما بصيبهم فكاين ادادكرولك وجب عنبنا في فليه فاست معفر لامته قلت وفيربعه ظاهرفه الافهام منجهة دوام تدكر ذلك المفام معامد عم كان في مرتبة عالية سلرام وتنابنهاانهء كان ببتفل من حالة الحاجزي ادمع من لاولى فكان الاستغفر لنلك بعنى لنوقفه رظنه انه للحالة الاعلى بهنا المعنى هوالاولى المطابقة قولة خِرَة فَخَبْرُ لِكَ مِنَ الْأُولِلْ وَثَالِتُهاان العنبين عبادة عن السكر الذي كاب وطربق المحبة حتى بصيرنا نباعن نفسه بالكلية قاذاعاد الالطيخوكان ارمن دلك الصورقهونا وبلارباب الحقيقة فلكت وبؤبيه حديث ليمع الله وفنت لابسعني فيه طك مقرب المجرم بل المفرس اوبني مرسل عنفس الأنفس الاانه فللفال الاستنعفار لبس الصحوبل من المحولظاهر فواع وانتقلبغائك قلبحى ينعنى شهودرني فمفام جم الجمع البنك لابجي الكنزة عن الوصة ولايمنع الوحق عن الكثرة لاستمارهو في منصب الرسالة وفي مفام بليغ المعنة والدلالة فكامايمنعه عن المقام الاكمل فنسبة الاستنففا سراليه أمتُلُ وقد بغال الغين كمنابذع الغيرمن ملاحظة الخلايت ومرابطة العلابين ومضائفة العوابي كماان العبين كنابة عوم إنبة النات ومشاهدة الصفات وهوعاب العلم والإبان ومزين العل والاحسان كمايشبراليه حديث الاحسان ان نقبد الله كانك تزاه اى نكرن في مقام العبردية لله بحيث لا يخطر ببالك ما سواه دَللناطرة تنفك عن المسرار فكلم اخطر بياله سوى الله فإلى سنعفل كمااستام شيخ مستاغنا ابوللسس البكري فيحزبه ألى حذاا كمقام الشري والحال ومىالبه العارب ابن الفارض ابضا بغوله عاولو خطرت

ائ نرجع ای مینز ای بینز

سه موش موش

سه او اليق وو

> سه ن اسفېبر البشري ا

عنالآقتران

إهل لظاهرات القله إ مالاسرادات وكاين بست بالظاهر إنهكان اذا فرغ عن الصلوة وكن اذاخِرج من فضاء الحاجات ومنهد الفنسل فول ن النام والمخطم وبخوهما فلاعبن بالانهاعبر واخلة بخت الخطا قتل الفنبط بركزته هائا من عملالنت طن وآمامن الله سبحانه فالالله نغرفي ديء ورعصها الدم كركة فغرى معرانه فيل دلنه كانت فياخ فتاب عكيه وهكاى واذالم بخلوالزلة عراكب الماعبرصالح للاقتداء بهافنبقى لعبرة للانعاع الثلثة وتد خصوصافيما بيعلن بأمرالشرع وتبلبغ الاحكام وارسادالامة الكبائرعندالجمهوبخلافا للحشوية واماسهوا فجريزه الا لجمهول خلافا للئتائي وانتباعه ويجوزسهو ببالعل المنسة كسرته لفهة ونطعيعن حبة لكن المحققين اشترطواان بنبهوا عليه فبنته واعنه هذا كله بعد الوجى واماقبله فلادلبل على متناع صدور والمنتاع مناع مناع والمنتاع مناع والمنتاع مناطقة ومنع النشيعة صدوم الصغيرة والكبيرة قبالانج وبعده لكنهم جزيدا اظهارالكغر تقبية أنا نقل عن الانبياء مم ما بشعب

بكذب اوعبصية بطربت نابتة فنصرون عن ظاهر الالموكلا فعمل على ترك كادل اوكونه قبل البعثة وتال بن الهام والمختاراى لجمهوراه السنة العصمة عنهماايعن الصغائروالكبائراكا الصغائر غيرالمنفردة خطأ ادسهوا دمن اهلالسندة من سنع السهوعليه وآلاص جواز السهو في الافعال والعاصلان احدامن هلالسنه لميجون اونكاب المنجمنهم عن نصدولكر بطرني السهووالنسيبان وبسيئ لمك ذلة فآل الغزيزى واختلف الناس في كبغي العصة نفتآل بعضم هي محض فضل لله نعالى يجبيث لا اختار للعبد فيه ودلك أما يخلفهم على لبع بجالف عبرتهم بجعيث لابميلون الى لعصبة ولابنفرود والله نغالى بعدان أودع في طب ايعهم ما في طب أيم البشر و قال بعضه المعمة فضلص الله ولطفه وبكن على جه يبقى اختبارهم بعد العصمة في الاقدام على الطاقة والامتناع عن المعصبة والبه مال لشير ابومنصور المائزيي حبث قال العصمة لانزبل لمحنة ائلابتلاء والامنيان بعني لانجيرة عوالطاعة ولانفيز وعوالمعه بلهى لطف من الله نغالي بجله على غل الخبير ويزجرُه عن الشرم يفاء الاختباد انخفيقاللابنلاءوالاختيام ومحكاكم أسول الله صلعاى عدين عبدالله إبن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فضّى بن كلاب بن فرق بن كعب بر، لرى بن غالب بن فِهر بن مالك بن نضر بن كِنَا نه بن حُرِعة بن مُلركة بن الله بن بن البن عبنان هراالفل من نسبه عليه الصلق والسلام لم فينتلف فيعد امن على الا تعلام وقد من اخبار الانحاد عندهم انه نسب نفسه كذلك الى ينارب معدبن عدنان بَينية وفينعة حبيبة وعَبْلُهُ اللهظتمية والنه الفرد الأكماعن اطلافه وركسولة وناسخ أدبان من قبله فقد فالعم لنظرة كمااكلرعيسىم وفولوا عبرالله ورسوله وقدم العبود بذلتقامها وجوجاعل الرسالة وللدلالة علىم استنكافه عن ذلك المقام باللاستارة إلى الميرمفتي اشرب استان اه الترفي فقد ميرالنون على الرسوالة الشعاري اهومطاب فالوجر

E COLOR

ای کیمونیداد معیداده

ومربالتبليغ امها قاك القاضي عياض والصعيرالاى عا اركيب فغدا النبي مخنص عن لائة مررقه هامنزادفان بالواردة في عدد الانبياء والرسل عليهم السلام واما بباايهاالنتى وبإيهاالرسول مكنه موصوفا لجميع اوصاله ذ بزلرنع وَلكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَحَامَمُ النَّبِيبِينَ الماء الحماورد في بعض حاديث الالله جعلتك اقل النبيين خلقا داخريم بعث كمارجاه البرامين حديث المهرين قال الامام فخزالدين الرازى الحقان هجد لصليم فنل لرسالة ما كان على وكالنبياءيم وهوالمخنام عندالعقفين ص الحنفية لانه لهبكن امة بن قطالكيه كان في مقام النبوغ قبل الرسالة وكان بعم عاهو الحي الذي ظهر عليه في م الفريع في شرح عدة النسعي وفيه ولالة على النبوية لم تكن مخصرة فيما بعد افالهجاعة مل الشاهرة الحابه من برم ولادتهم برحديث كنت نبباوادم بابن الرجح والحسد على به متصع بوصف النبية فعالم الانزاح قبل خلق لأشباح دهازا رصف خاص له لااله عيا الة كما بعزم من كلام الامام حجة الاسلام فانتم ولا عن عبرة حي يصلح ان بكون مريح انها المعت بين الانام توريب مريط النه تابتة بالمعزات بلهومعزة فيحدالنات والصفات كمان أصاحه ١ كفاك بالعلم في الالتي معيزة على في الجاهلية والتاديب في البُهَمُ نزل حَسَّانِ هُ لُولِم يكِن نِيهِ إِبَائِكُ مُبَيِّنَةُ وَكَانْتِ مِنِ وتبياندان مامن احدادعي النبوغ من الكتابين الاوندظه عليه من الجهل والكين ب لمن له ادن غير بل وقل ببل ماأسر إص سرب الأاظهر الله على والكين ب لمن له ادن غير بل وقل ببل ماأسر إص سرب الأاغهر الله على والله الله الله والله و

34

لميخة بزيادة ومُنَقَّاهُ اى مختارة ومجننياه من بين مخلوق به حَرِّتُ فِي لَولاهُ لِم تَحْرُجُ الدنبامن العدم وَلَمْ بَعِيبُ لِالصَّنَمُ الْ كَاغِيْ الله طَرْفَةُ عَبْنَ قَطَّايُ النبرة وا وبعدها ابضارف فأمالنزاغ وآماه وصلع فكما قال لامام الاعظ يترمَّاكَانَ لِنَبَى آنْ يَكُنْ لَهُ ٱسْرَى الابة فَعَمَى عَلِرَكَ وجوكآنه خامة النبيس حاليشهوه وآماعبسيم فقد وحدقب بقونزوله بعدة وكاببعدان بقال الدالاعام الاعظم البعدية الزماشية فغ ينزج س والابرجن رصيبي ما دريس م في السماء وَالحاص لام أبوتكرم الصِّدن كان اسم في الحاهلية العمالصديق واسم ابيه الى تحافة عنمان ب الاولياءمن لاولين والاخرب وقدحى لاجاع على لك ولاعبرة بخالفة الروافض هنالك وقداستخلفه عم فالصلوة فكان هوللنليفة حقارصدقا رآف الصعيجين عن عادستة رمزانها قالت دخل على رسول الله صلع في البوم الذك برى فيه فقال دُع إلى المالة واخاليحة أكنت لان

ن المقائد

محوعزم عابن ميكتب مبذلك مر

ے لینے ایمن میں ب

سه سه الناش ای فیلنزای!فعل

كة المقربان افضل من عوام المؤمنان وانكانوادون لعسم من كورة ف صحب البخاس باطراها في من عبد المناس من عبد المناس أمية بن عبد المناس بامية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن فق الفر سنى الامرى وهو درالين الماسى ما في نسي ه لانه تزوج بنتى المنبي صلى الله عليه وسلم حكما في نسي ه لانه تزوج بنتى المنبي صلى الله عليه وسلم

و دانون

المقيام الساعة الاعتمان م وآنمالفت بهلانه عمد الالم بمعرة ولع ولعنان بدعونبن نفرع لئ بن إن كالآب اى ابن عبد المطلب هاشم بن عبد مناذ بن تصى الفريشي الهاشمي هوالمرتضي روج فاطمة الزهراء وابن عم المصطفى ولعالم فالمرجب العليا والمعضلات الني ساله كتام الضحامة ومرجعوالى فتواه فيهافضا كثيرة شهبرة يخقن فالهءم أنامدينة العلم وعليما بها وقولهءم أقضاكم على يرضون الله نعالى عكين المتعين وفيكا على فكت الحديث مسطورة وشاعلهم عللسنة شهوية وقديبيا طرقامنها فيالم فالاشرج المشكوع وأولى البستدل بهعلي فالصدبن فمقام المخقين نصبه عليه الصلغ والسلام كافامة الانام الغ ٩ في اللبالي الايام ولذا قال أكابرالصيابة برضيّة صلع لدبنيا افلا نرضاه لدنيانا ثماجاء جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة عبرهم ايصا فاخرام مهم فعي الخلاصة برجلان في الفقة والصلاح سواء الاان احديما اقرع فقدم اهل السي والاخر فق اساءوا وكذالوقلدالفضاء ترجلا وهومن اهله وغبرها فضلصنه وكداألولي أم بة فلبسرهم إن بولوالغارفة الاافضلَهم وهدا في لخلفاء خاصة وعليه اجاع انتهى وهيزاالمزنب ببعثان وعلى فروهوماعليه اكثراه إلسنة خلافا لماروى عن بعض المولاكوفة والبصرة من عكس القضية تقراعم ال جميع الروافض اكثر لمعتزلة بفضلك علياعلى بكرم وتروىعن المحنيفة وم تفضير على على عثان وم والصحبح ماعلبه جههوراهل السنهة وهوالظاهمن فزل ابيحنيفة دضعلما رثنه هنادفتي مانت الخلافة وتخ فنترج العقائر على هو النزنيب وجربنا السلف الظر انه لولم يكن لهم دليل هنالك لماك كوابن لك وكان السلف كانوا منوقفين في فضي عيان على على وخديث جعلوام علامات السنة والجاعة تفضيل الشيئ وتحبة للخننكين والانضاف انه ان الربد بالافضلية كثرة الذا فللتونف يجه وان اربد كنزة مابعته ذرواالعقول من الفصائل فلا أنتهى وتمراده بالافضلية إفضلية عنان على في مقرمية ما قبله من دكر المنعف فيما بينهم أي الا فضلية بين لادمة وقال بعضهم بعرفؤ لدفكاكان فضائل

م کت ای ناربر ناربر المزهری

الأصابات.

ن مئينچکو

سه ای فی لمنن آی با گفضبرلت سه سه ای سبید وجه

ذلك وجه سوى المكابرة وتكنب العقا عن بعض للتاخرين انه كاجزم بالا فضلية بهن المعنى بيضا ادمامن فضيلة نزوى كالحصيم الاولغيرة مسنام كذنيها وستقديرا ختصاصهابه حقيقة كا بوجداعبرة أبضا اختصاصه بعيرها علانه يكنان يكون فضيلة واحدة المايج من فضائل كثيرة أمم الشرفها في نفسها اولزبادة كبيتها وتقال محنولخ اى فلاجهة للتوقف بل يجب ان يجزم بافضلية على اد قد نوانز في حقه ابدل على مومنا فقيه ورفول فضائله وانصافه بالكمالات اختصا بالكرامات هذاهوالمفهره من سوف كلامه ولذا فيزفية مرافحة من الرفهن مكنه فيربة بلاهربة اذكنزت فضائل على وكمالا تعالعلمة ونوازالنقا منجيث لايمكن لاحما كامرة ولوكان هنار فضا وتركاللسنة لمجية ن اهلام المرابة سن إصلا فاباك والتعصب في الدين والتجنب عن المحق البقين انتهى وكانخم ان تفريم على على النبيخ بن مخالف لة والجاعة على اعليه جميع اهل السلف واغاذه معض الخلف على فضير اعلى المعنان وم ومكنهم ابوالطفير إمن الصعابة وم هذا والذى كفنق كه وقى دبن الله أغتكره ان نقضيل الي بكر قطع حيث امرة صلع بالامامة عاطرين النيابة معان المعلوم من الدبين ان الاولى بالامامة افضل وقد كان على م الله وجهه حاضرافي المدينة وكنا غين من كابرالصي ابتروخ وعينه عم لد عيلم انه افضل للانام في نلك الايام حتى انه تاخرم فا دتفيل عمر فقالهم ابي الله والمؤمنون الاأبامكروتفنية معامضة عاسيته نهز فيحتابيها معرفة رهن الامامة كانت اشارة الينصب الغلافة ولكنا قالت الصيابة رضية صلم لدبناأوكما نرضى به في امرد مياناو دلك حين اجتمعوا في سفيف واستنفز بابهم بعد المستاورة والمنائهة علىخلافة ابى بكرية وأجاع الصحابة جية فاطعة لفولم ملا تجتم امت على الضلالة وقد بابع معلى فاعلى وس الاشهاد بعدى قف كان منه لعدم تفريخه قبل دلك للنظر والاجتهاد ك عشيبة من الجرن والكابه ولما تعلن به امر التجهيز والتكفين وامضاء الوجبة فلما فرغ د تامل في القضية دخل فيها دخل فيه الجاعة وحوالل شبعة فعله على فالما فرغ د تامل في القضية دخل فيها دخل فيه الجاعة وحوالل شبعة فعله على فيها

مورن معلالان بس

ظاهرة لريجزن اجاع الجاعدادغايته انه بدعى للثلب براسل ورده فالقضية نفروتم الانعان على الفاق عمره لكن تفضيله فانع انهظى الهنوق لربختلت فيهستى وبدل عليه كتابذ الصديق معاذكر فبشرج المواقف لبهم الله الرحمن الحيم هدام اعبد ابوبكر بنابي فخافة في اخر والمبناوا وأعهدة بالعفنى وإلة يترثنها العاجر ويؤمن فيها الكافراني سنخطب عليكم عمرا الخطاب فان احين السبرة نناك ظي به ولما الدُّ وان بن الاخرى سُتَبَعْدُ الدِّينَ طَلَوْ الْيُ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُ وَاسْتُسْهِ لَعْمِمُ الخلافة شري ببن سنة عثان وعلى عبد الرحمن بنعوت وطلى والزبير بربن ابي وقاص مغز بمسئل بهر بنشأ وسروك فيرا ببينهم وبعينون من هواحت بهاميهم بحسكيهم واغاجعكم كنلك لانه دامم افصنل ماعداهم واحن بالخلافة ماسواهم كماقالهات رسول الله صلم دهوراض عنهم الا انهالم بنزج ف نظرعمر واحده فرمالا ان بست علم براى عيرة في التعيين وكذا في ل ان انقسم وابين الاشن والربعة فكون بالحزب الذى فيه عبد الرحن فترفق فلام خيسته العبد المحمل ومرضوا عكمه فاختامهوعثاك وبايعه بحضرمن الصحابة فبايعي وانقادوالاوام وصلواهم للبئة والاغباد نكان اجماعا نزاستشهدع ثان وتزلد الام مهملا ومجلان اجتمع اكابرالمهاج بنوكلانصارعلى على ماسه وجهه والتمسوامنه قبول الخلافة دبابعية لماكان فضل هلعص واولايم بالخلافة فيدهرة بلاخلا فيحقيقة امرع وآماما وفظ مرامنناع جماعة من الصحابة عن نصرة على فاوالخروج معد الى لمحاربة ومن عام طائفة منيم كما فحرب الجنكل وصقين فلابيل على عم محة خلافته ولاعلى ضل غالفيه في وكابته ادلم بكن ذال عن فراع في حقيد إمارته بل كان عن خطاء اجتهادهم حبث الكرواعليه ترك القودمن فتلة عثان رمزبل عم بعضهم انهكاد مائلاالي قتله والمخطى الاجتهاد لا بصلل ولا يفتن علماعليه الاعتاد ومابيل علمعة خلافته درت خلافة عبرع للسب المشهول لخلافة بعرى ثلنون سنة الزيهيرملكاعضرصنا وتداستشهدعله علىاسثلاثين سنهتعن وفات الله صلم وما بدل على عند اجتهاده وخطاء مهاوية فمراده ما صرعنه صلم في

طيق

المحاسم طهام قاديم كالوانس وهيوس

تنعارب باسرتقتلك الفثة الباغية وآمامانغزاب معاوية اواحدامن اعه قالمافتلة آلاعلى فحيث حكه على لفاتلة قروى عن على ماسويه انه قال فى المفابلة فيلزم ان البني صلم قتل عقه حدرة فنبين ان معاوية ومن بعدة لم بكونوا خلفاء بلملوكا وامراء وكابينكل بان اهل الحل والمقرمن الامة تدكانوامتفقين علىخلافة للخلفاء العباسية وبعص للروانية كعهرينعيد العزيز فان المراد بالخلافة المعنكورة في للديث لغلافة الكاملة الذي لينويها منى مرالخالفنزميرع والمتابعة بكون ثلثين سند وكعدها قديكون رقد لابكون أؤتدور فح المهرى المخليفة رسول الله صلم والاظهر إن اطلان الخانة ع لخلفاء العياسية كان على المعنى اللغوى المجازية العرضية دون الحقيقة الش تشراعلان العارب السهروردى قال في انرسالة المسماة باعلام الهري عقبيدة الز التع وأماا محابه فابوبكرم وفضائله لابغصر وعمروعثان وعليه تأقال ومما ظفربه الشبطان منهن الامة ؤخام العقائد مته ودنش وصار فالضائر تحببت ما ظهرص المنشاجرة بيهم فأؤس فدلك احفادا وضغائن في البي طن أ استعيكمت نلك لصعنات وتوارثها الناس فكثفت ويجسدت وحبنست الحاهرة استنحكمت اصولها وتشتعبت فرعها فابها المبرد من الهرى والعصبة أعل ان الصحابذ رخ مع نزاهة بواطنهم وطهارة قلوبهم كانوابس لركانت عم نفس وللنعنى صفات تظهر فقد كائت نفوسهم نظهر بصفة وتلهم منكرة لدلك فبرجعن الححكم قلمهم ويبنكرون ماكان عن نعوسهم فانتغل البسيرمن اثارنفتوم الخارباب العنوس عمص االفلوب فكالدم كواقضابا قلى بهم وصامرت صفائن فعرم مدكة عنديم للجنسية النفسية فبنوا نصرب النعن على الظاهر المغهوم عنديم ورفعوا في يَعِ وسنُبَه ارردتهم كأمورد مردى وجههم كل شراب دين واستعج علبهم صغاء قلوبهم ومرجع كالحدال لانفتا واذعانه لما بجب من الاعترا وكان عنديم البسير وصفات نفوسهم كان نفوسهم كانت محفوظة بانوار الفلوب فله بزارت ذلك رباب النعوس المتسلطة الامتادة بالسوء العناهم القلوب الحرم المحدث عندم العداوة والبغضاء فان فبلت النص فامسك عس النظرات فرامهم واجعل محبتك للكل على الشواء والمسائع عبر التغضيل

ب المسين اجها في فام الاجال كما قال السيان إعنه وتفصيلاف معام التفص فة والعضيلة للخلفاء وقال حبّ علم سندة الفيرع فان وعلى طله والزبارد إقى ثم قال لعمان منا ذلك فاجابه وعرض منادليل واضعلي معه خلافة الش وقول على وانجله لم الحي لابدل على بعاندته اباها واغامًا اره ولا يجوز تعل من الجنهرية ومنصبعثان وعبرالرجم بنعومان المجتهد يجهد لمات بقلدع بثيرة اذاكان افقه منه واعلم بطريت الرين وان بيزك اجنهاد

ے ک انعلیا وہنا المحرات المحرا

الخاسلام

رب ب اقتراعها

د وعمر افاخد عثان دع مقِلًا دمقلًا وآمابيعة على فكمام ي انه لما اسْ نَشْفه له المقتلة عنان واهر الفتنة الاستبلاء علها والفتاك الخلافة على فامتنع عليهم واعظم قترع ثمان ولبزم بيته يزع ضوها بعده النعفح فظ وصيانة دام المجرة للنبي صلع فقبتلها بعدستد في ربعد من شرط شوت الخلافة اجماع الالمة عا ذلك بل ي عقل لجالهمة لمر بهوصالح لنلك انعفرت ولبس لغيرة بعدة لكان بخالفه وكاوجه الماشتراط الاجماع كمافيه من تاخبرا لإيناة عن رقت الحاجة البهاعلان الصابد بهم بشترطوا فيها الاجاء عن الاختيا وانبكون شرطاله بكنعرد ادلهم عدد فسقطاعته وتنعفد الإمرامة بعقده إجدويهن ايبطل نول من قال إن طلهة والزمار بايراه كرهاون لابابعثة ابديناوله شأيبه فلوبنا وكذا فوله إن مناولبن وكأن الم منعة فالم كانوابيت كان ذلك بانقرامنه من الامول والحكم فالباغ فالنافاكالامام واهل العدل ان لا بؤاخ د بما سبق منه الأكلم فالباغ فالمالع ولم والعدل وشفك دمائهم وجرح البلام فلم يحبيطيه وتلاف اموالي اهل العالم وشفك دمائهم وجرح البلام فلم يحبيطيه فتله و ولاد فعهم الى الطالب ومن برى الباغ مؤاخذا بن للعافا غاجه

على ثارة الفنتة ولم بكن شئ من هذه المعان حاصلا بلكانت السوكة بلم باقباباد بية لمنعة قائمة أجارية وتقزا تترالفوع عللخ وجرعلى طالبهم ببعددا تمة ماضية وينك باب تينصي التربير المسأث الاغاطرمهم وألاع اصعنهم وقلكان امرطاية والزبيرخطاءغبراغ انعلاما ففكاعن اجتهاد وكانامن اهل الاجنهاد فظاهر الدكالة نتجب العصاص على قاله واستبيصال سنان مَن فصلة مَامام المسلمين بالانراقة على صوالفساد فاما الوقوب على لعاق المتاويل بالصحيح ابطال المواحزة فهو خع فازمه على ماوردعن النبي صلع انه قال له انك تفاتل على التاريل كما تقناتل التاريل الاركان قتاله على لتنزير حفافكذا قتاله على لتأريل حفارتك ندم اعلى فعلا وكذاعات نبهت على فعلت كانن بكر حن بترخ المها تفركان معاوية عظيالاانه فعلما فعاعن تاويل فإيصيريه فاسفا وآختلف هلالسنة والجاعد فاسميته باغيام امتنع من ذلك والعين اطلق لقوله عم لعماد تقتلك الفشة الساغية وكان على ببافي المخكير وذعمت للخوارج اناة كان مخطيثانيه وتدكيز إذ الرجب فاهاللخ المحادبة لقوله سيعيانه وبغيالي فارث بغيث إحدامهما على الأنزب ففا تيثوا التي مَنْغِي حَتِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَكُنا نَقِيل الْمَعْصِ الدد فع الشرو تأليف الفال ذا فيما فعل يترمها يتعلق بهذا المقام حريث الصحيحين عن ابي سعبد الحدري مهافي ببن خالد بالولب وببن عبد الرحق منئ فستبه خالد فقاليه ولاالله صلم لانتسر احدام إصاب فلوان احدكم انفق منال أصد هبا ما ادم لدم والمحديم ولا نصيف اكن انفردمسا بذكرسب الداعد الرحن بنعون دون المخارى فالنبصلوبقول لخالد وعن لانسبوا معا ومعنى عبد الرحم بنعوب وامثاله لان عبد الرحمن كأ من الما بقين الاولين ومم الذين اسلوامن قبل الفتر وفا تلواومم اهل بعد الرضوات نهم اضر واخص بصينه من اسلم بعربيعة الرضوان ومم المن بن اسلم العلامية ودبر رمصالحة النبي اعل مكذ ومنهم خالدين الوليد وهؤكاء اسبق مين تلخسانا الى فيرَ مكذ وسموا الطلقاء منهم الوسفينان والناة والمناة والمن ومنواونة وكور عنا لما استله ابو وان يكوب افضل والفاطنا الله العالم

الكائل الفاسك "Shipe فاقالة والم

سلمغن سأبرم قال فتبل لعاششة نضان ناسكا بتنادلون اصحابت ول الله وابالكردعمرم نقالت دما تعيرت من هذه انقطع عنهم العرفاحالة ان كانتقطع عنهم الاجر وووى ابن بطة باسدا د صيعن بنعباس ما نه قالانسيرا اصحاب كالصلع فلتقام إحربهم ساعة يعنى م النبي صلع خرمن عل وربع أفوفيروا يتوكيع خيرمن عبادة احدكم عمرة هذا وخلافة النبق ثلاثون شاة منها خلافة الصديق بع سنتاك وثلاثة اشهر ركحلافة عمره عشريب ويضعت دخلافة عثمان وخالثناعشرسنة وخيلافة على الربعبة سنبن وتسعتراتم وخلافة الحسرية ابنه سندة اشهر وكول المسلمين معاوية رة وهوافصلهم اغاصاراماماحقالمافر مزالبه حسرين على الخلافة فان للعس بابعه اهرالمرا بعصوب ابيه يؤيعرسنه استهر فرض الامرالي معاوية يضاوالقصة مشهور مسطودة والخاروة نبت لعا بعلهوبت عثان بققان بمتر الصحابة سرى معاوية معاهل المثام وقضبتهما ابضامع وقد قآل شامع عقيدة الطحاوية الانزنيب الخلفاء الرامندين فالفضيلة كنزيتيهم في لخلافة الاات كابى بكروعمرم مزية وهىان النبصلع اعرنا بأتباع سنة للخليف الالراشدب ولمهائم بأفح لافتداء بالافعال لالابي بكروعمر فعياله افتدوأ بالذين من لجنك ببروغمرة وفرن ببن اتباع سنيتهم والافتداءبهم فالأبي بكروعمر فوتحال عِثْمَا وَعِلْ الْسَهِى وَلَعَلِهِذَا وَجِهُ قُولِ عِبِدَالْمِحْنَ بِنَعَقِ مِكُلِ الْمُعَادِيِّيْكَ على تعمل بكتاب الله وسنه مرسول الله صلم وسيرة الشهيئين فابي على ان بقيل بها درمنى عثان قال وقدم وى عن اليحنيفة مهم الله تقديم على على عالى من الما مردهب تعديم عثمان على المروعلى هدا عامة اهلالسنة والجاعة انتهى والعاصلان الجمهورمن السلف ذهبواالى تقديم عنمان على على مخ وكان سفيان الثورى يقول بنقسه بم على على عثان المرجم عنه تقال بتقديم عثان على على رضي الله عنها على انقريب أبوسلبان للخطابي وقال بوسليان ايصاان المتاخرين في هذا مناهب منهمن قالبقته المبكرمن جهة العياة وتفند بمعلمن جهة القرابة وتالغوم لايقال بعضم المعيمة

الخذو يمنعك وبإب الفضيلة كأنزم انتهى قبير بحث لاجيع وكالحاص والاجاء على فضلية الصديق محول على جاء من يعت لابصرحمله على جماع الامنة لمخالفة بعض هلاليدعة وتدينال مجامن المشرخ معريسول الله صلع تعبر من في وجه المرحين على حدام ولوعة عمر نفح عمروا كابوداودوابن ماجة والترمنى وصحيه فتن اجها عمن بكر بلفظ العشرة إوفعل ننئ بكرن عشرة لكونة لم يبغضون خبائر الصحابة وبالعشرة بهوجهم بالجدنة ومتم بيستننون منهم عليا وتقن العجدانة كم يوالون لفظ السعة ف التسعة موالعشرة وببغضون سائرالصيابة من المعاجرين إلىن قالانه نغالى في حفهم رضي الله يُعَنَّهُمُ رُسُمُ وَاعْنَهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ مِنْفَر بغرا ومعلى انه لوفرض في لعالم عنشرة من اكفرالنا هُجُ هِنَالاسِمِ لِمَالِكُ كَمَا أَنهُ سِيحَانَهُ لِمَاقَالِ ذَكَانَ فِي الْمُرْبَيِّةِ تِسْعَةُ يُن فِي الْمُخْرُضِ وَلَا يُصْلِيلُ لَهُ يَجِبُ هَجُ إلىهم النسعة مطلقاً بَلَ ملاعِثُمْ فالعنب الإواخرة فإرام امن بجم العمال اصلوفهن احتلى الاهين ابام العشر بعني بالعشرة البشرة بالجنة أنناعش لماما ولمبات دك الانته عشار علصفند ترد فنظم ونبطل وهوالخرجاه فالمعيدين معاوع النصاء فسمعيته بقى لابزال أمرالناس اصبام إدليتم ابتناع شركها الانربعة ومعارية وأسه بزمار الاتراجة ربيبهم عمرب عبدالعزيز تم اخلام خالا يخلال وعنال وضة الانتميزل فابام هؤلاء فاسلمنغصا بنولى الظرب المعتدوك باللنا فقي لكا اللحق اخراص البهود وقوهم ظاه البطلاواند السنعام فأوصل افض اعالمته

آی گافیر آی گافیر آی فین مشهد دریم آبید

المراجع المائية المائية

سه ای فازنالزنا

المهاج *ين* 

تُمُلَا قَلِم عَلَالِكُوفَةُ اظْهِرَ إِلْمَاكُونَ فَعِي النَّصِ عَلِيهِ لِيتَكُو. بِيزَ لِكُم شتعن على خان من فصله على بكر وعمر جَلَدَة بَطِلًا لمفترى عَابِرِينَ عَلَا سخة وُمُعُ لِكُرُجُ إِي بِاقْبِنِ عَلَيْهُ وَمِعَ الم ونقصات في كمالم رقبه مردعل إروا فص حيث بقولون في خالثانة في شالهم الاحاديث المشعرة عن حسين شمائلهم وعلى الخواس جين يفولون بكفرعلى ومتن نابعه وكهزمعا ربة ومن سنابعه حيث الزنكبوا قبتل المؤمن وهو بم كبين مخرجة عن حد الانمان نَتُؤَكِّنْهُمُ أَي خبهم جَمِّنْهِ الْأَوْلَانَتُ منه احدالفولمصلع لانسَّهُ بُواا جَعِابي ولورود فوله نغالى والسَّا بِفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُعْ بَنِ وَالْمُ نَصْمَادِ الحان قالَ مَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَرَضُوا عَنْهُ وَبَالاحِ هده الاربعة من سابقي المهاجرة فببخلون في ضي لله سبي انه دخولة أوكيا وهنه الابذ قطعية الدلالة على نعبين المانهم وغسبن مفامهم وعلشانم ونسئ الادب البهم ولا يجفظ حرمة الصيمة الثابتة لديهم فقل الجمعواعل من انكر صحبة الى بكر الصدين كفر بجلاف انكار صحبة غيرم لومرود النعرة ث فالله نعالى لا شَصْرُمُ لا فَقَالُ نَصَى اللهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا ثَانِيَ الْنَاسُ إِذْ هُمَا فِي الْعَالِياذُ مَقَدُلُ لِعِمَاجِهِ وَلَا يَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فأنفق المفرون على المراديصاحيه هوابوبكرالصدين وهو ونيه ابماءالي شجرا الاطلاق على بأيه كالانذكر القعالة فاسخة ولاندكراحه الله صلورة بجبر بعنى وان صدير من بعضه يعض فصورة شرفانه اما

وكنابعرها ولقولهءما محابيكا لنجح مرماه الدليري وابن عدى وغبرها وكالابن دفيق العبيد في عقب الانالثناء طبهم من الله سابق ونقل من الكلام اللاحق محتم للتناويل والمشكرك اللعنق والمعلوم هزا وفكالالشافع وج تلك دماء طهرابهه سُنُكُونَ عَيَّاكُانُوا مَعُكُونَ وَقال بِي حنيفة رج لي اعلى مرتجر في السيرة تقدير بثبوت الدربث فيجمان يؤل كماأقل حربيك من ترك صلوة منعدا فقالفر فكالحاصلان الفسو والعصيان لايزيل لايان فبصير كافرا ولاواسطه وكدالبعة لابزبل لابان والمعرفية كانكأ والمعتراج صفات اهدتقالي دخلق افعال لعباد وجاذ دويته سحانه فالمعادينه مبنى على تأويل ولوكان على جدالفساد إلى التحسيم وانكار

ب س ای تقالد

ميه ای اله کی عن اوسطا دعا بستم:



College Colleg

Jan Service Stranger

لافيدعة دفسق دهذا تصريج من العلامة ان سالتة ثم قال والجلة لم ينقل السلف المجتهد ب والعلاء الصالي و جواز اللعرجي واحزإبه كآن غابة امرهم البغى والخروج على لامام المن وهولا بوجب المعن واغا وستحتى ذكرف الخلاصة وغبره انهلا بنبغ اللعرجليهاء الج لان الني صلعم يحمي فلعن المصلين ومن كان من اهل القبلة وممانفه من الم ليعض اهل القبلة فل انه بعلم صلحال الناسم منالا بعلم غيرة بعيني فلعله كانمنافقا اوحم انه يموت كافرا فأل وبعضهم اطلى للعن عليه اىعلاليزيد ببريغ انتهى وكاليخع مافي نقله حبث أبهكم في قائله يقليله يجتاج الحاشات امرة بقتل للسين اللائز ترتب كغرة عليه ثانيا وكلاما منوع نقدقال جحة الاسلام فالاحياء فأنفيل هل يجرز لعن يزيد اكرنه قاتالهسين اوامرابه قلناهذامم المبيئيت اصلافلا بجونان بفال انه قتله اوامرابه فض كابن يلم قنل عليا وكالبولؤلؤة فتل عمر فإن ذلك لم ييثب متواترا وكايجورات لأبكفز ونسكن من عنير تخفين وعلى الجلة فعي لعن لانتخاص خطر فليجتذب سكون عن لعن طبير فضيار عن غيرة المتحى وكان لامر بقنالك من ريخوم معان الاستعلال مرلا يطلع عليه الا دوالجلال واغاكان قتله نظيرق ترعماس باسر وآماما يَفِقَ كَا بعض الجهلة انالحسان كان باغيافيا طاعنا اهلالسنه والجاعة ولعرهانام المنارج المزارج عن للجادة ثم قال واتفيقوا على واللع على فتله اوامر به اراجانه اصضىه ففيه بجث لأنهم كونه بظاهره منافضا لماقلمه من بيان لخلات ان الرادجوان اللعسن الإجمالي بأن يقال لعس على قامتل للسساين ادالراضى سبت العتسماليه نغسالي أكا تعنست في الله على الطليماني ولقال الم لين الله الكل السيربلوا

المرابع الماليان

لنى ينزنن اللعر إليه وسيان لفنحه وايحابه وتعدفاعله عن الله وشفاعة رسول الله صلم وإن الاحواز اللين الشخص فه تلان فيه فضلاعن إنفاقه تم قال بطري الحاكمة النبيصلم فيانوا نزمعناه والإكان تفاصيلها أحادا فنخر كانتوقف نة الله عليه وعلى نصارع واعوانه ولا يخف إن قولم والعق بعريفتله الانفاق لبس معله متع ان الرضى بقتل الحسير. إبس مكفر يلابعجب للزوج عن الايمان بلهونسن وخروج عن لطاعة الالعصر أتم ولهلانو فف وسنانه بل في المانه فقد على اتفكار ت عنه ما يُخرِجه عن كونه مؤمنام مان ألاستعلال المرجد فكالبيله الاالله نعدم توقعنه ووجود جراته خامج عن مقتضي كبالطه وجالدبانته عكان العبرة بالمؤلمتم فالإب هامهم بريزيد فتكابغ بعنى المرجى عنه مايدل علكفزه من ن تَفَيَّهِ وِ مِد قِنُولِ لِحسبن واصحابه اليجامزية مم عافع لوا ببرمم في ببرس وامنال ذلك ولعله وجهما قال لامام احد تعندة نقل فقريرة لالما وقع عنه من الاجتراء على النهرية الطاهرة كالإمريقتل السين وماجى مماينبوعن سماعدالطبع ويجم لسا ذكرة السمع كماعل بهسنامرة كلامة فانه لبسطي في مرامه كما فدم الماه لعنه وقبل ادلم ينبت لناعنه بإلك لاسية الموجبة اى كفرة وعقبقة الامرالت قف منيه رمرجم امرة الحاسس انه رقال القرنى في شرح علاة النسفى ولائلع صاح الكبيرة لاناعانه معه ولمبنقص بالريكا بهالكبيرة لؤم كلابجون لعته انتهى وكالجنع ان ايمان يزيب هحقن وكا ظنى فصلاع ولبل فطع فلا يجون لعنه بحضوصه واماما نغل لفنى ل قلندكر البحسيفة وح في الفقه الاكبران الباجنيفة و احكيهم فقيال مما خبث المؤارج فقبل أنكفر مم فقيا

منعان لقاره المدكود من عنه في فين عنه في المداد

نعالكم على اقائلهم الائمة من اهل الحركعلي بن إلى طالب وعمر بن عبد العزيز فياوجهناه فيالنسخ المصحة ولافي الاصول المعتبرة تم قاله العونى وفي قول مزين استام والح تكفير بغسادا عتقاده كعشادا عنقاد المحسهة والمشبهة والقدم بة وغوم لان دلك لايسم إدنيا والكلام في النب انتهى وكا يجنع الداعنقا والقالة كابعدمن للامورال كفرية بل بعدمن كبائز الذنوب والجيجها خببث لانق المستدع وكشتن اعم بتكب لكبين مُؤمِنًا حَقِنْقَةً أَى لا يحامر لان الإيمان هوالتصديق بالجنات والاقرار باللسان واماالعمل بالاثركان فهومن كيالاته وجالالاحسان عندأهل السنه والجاعة وشيظ اوشطرعيد للخامج والمعتزلة فعذامنى الخلاف في المسئلة وكَنُونُ آنْ بَكُونَ الله الشيخ مِنْ مِنْ آمِينَا أَي بتصد إفراره فأسقا أي بعصبانه واصراره عَنْنَ كَافِي الماشانه في مقام اعنبار واصر نة المنامعة ان مرتبير للعتزلة واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسر البصري دم فقر وان مرتكب الكيرة ليس بمؤمر وكاكافر وأيثيت المنزلة ببي المنزلتين فقا سربالع تزليعنا فسمواللع تزلي ويم معمراا نفسهم احصاب العدل والنوجد لغراجم بهجهب نؤاب لمطيع وعقاب الماص على المه سبعانه ونفئ المصعات القديب عندم الهم نق علوا في علم الكلام وتشبيتوا بأذ بالاالفلاسفة في تثبه من الاصوليد مثاع مدهبهم فيمابين الناس لحان قال الشيخ ابع للحسن الانشعرى لاستاده ابد على الجنبائ ما تقول ف ثلثة اخوة مات احديثم مطبعا والاخرعا صبارالتال صغير فَقَال الاول بيناب بالجنة والثانى بعانب بالنار والثالث لابعانب ولا. متاب قاكلاشعرى فان قاله الثالث بإدب لم امتنى صعبرا دم اابعيتن إلى اللم فأؤمن مك واطبعت فأدخل الجنة فعالد يغول الرب افيكنت اعلمنك انكام كبرت لعصيت فلخلت النار فكان الاصل لك ان تنرب صغيل قال الاشكى قان قال لثان يارب لم لم تمتنى صغيل لثلاا عصى فلاا دخل للنارم إذا يقول الرب فبهت الجياى ونزك الاستعرى منهبه واشتعله ورص تبعه بابطاليلى المعتزلة وانبات ماورد أب السنة ومضى ليه الجاعة فسيموا هلالسنة والمعتزلة وانبات ماورد أب المسنة ومضى ليه الجاعة فسيموا هلالسنة والجاعة المانعلت الفلسفة المالموب وخاص في الطبعة الاسلامية حاولوا الردعل الفلسفة والحكماء الطبيعية فيما خالعوا فيها النبرعة المحتبفية

الم

فلط بعدالكلام كثارام الفلشفة ومقام المرام امن ابطاله اوردها وهاجرااليان ادبرجوافه معظم الطبع ات والرياضيك حتى كادلا بتهرعن الفلسفيا العلاء مالكتاب والسنيه الذين يكتفئ فامرالدب من النقلية والعقلية تراعلان الفونوى دكران اباح ببفة يح كان بسيم جيًالتاخرة إمرصاحب للبينة الصشية الله نعالى وال التاخير وكان يقوله ان الرّجولصاحب النهب الكبيرة والصغيرة واخاف ببهاراناارجولصاحب النب الصغيروا خافع الدنب الكبرانتهى الناجية حيث قال ومنهم الفعلية وذكراصنا فامنهم ثم قالدومنهم للحنفية ومماصحاب ابيجينيفية تغانب تأست رخ نزع ان الإيمان هوالمعرفة والاقرار لله ويسوله وباجاء من عند عجلة على ماذكرة البرهرة قي في كتاب الشيرة فهواعتعادفاسدوتول كاسد مخالف لاعتفاده فى الفقه الأكبروك نقله إحعابه انه يعول الايان هومجرد التصديق دون الاقرار فأنه شرط عندة لاجراء احكام الاسلام ومناقف لسائركنب لعفائك الموضوعة للخلأ ة والجاعة وبأب المعتزلة واهل لمرعة معان الابان هوموتة والافرادموالمنهب الختاربل مواول منان بعاللاعان هوالتصديق و الاقرابها بالتصدين الناشع بالتقايد دون العقبق مختلف في قبر له بخيلان المعرفة الناشية عن الكالة مع الاقراد فانه ايمان بالاجاع رام الاكتفاء بالمعزنة دون الاقرار وبالاقرار دون المعرفة فهوني محل النزاع بعض هل لابتناع تشر المرجية المدموعة من المبندعة لبسوامن القديرة بلهم طامفذ قالوالا بيضرم مرالا بمان دنب كمالا بينفع مع الكفرطاعة فرعموان لهن لابعان على من الكيائرفابي هذا الإمهاء عن دلك الاستجاء شرفول إلى حنيفة رح مطابق لنص القران رهو متي الله كابنيفه

الادلة

مسه ای منابعه ای منابعه

ون الخوارج حيث بخرجون لصغبق عن لابمان مم اعم ان من هب المرجبة ان اهل لنارا دا دخارالنار منتاعافي الحنة ياكا ديشرب واهلالنار فالنارلبس فاستة وهناالفه لهباط بالكناب والسنة واجاءالام تلعه كما بدل عليه قوله تعالى ويم يصطرنون فيها رفوله كُلَّا نَضِجَتْ جُلُودُ مُمُ وَفِلْ نَعَالَى وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَنَابِهَا وَقِلْهِ زُوتُ فَا نَكُنْ يَزِيْلُ كُحُولًا عَكَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَكَ وغبرخ لكمن الايات والاحاديث البيتنات وإمامادوي عنده بانخ على جهيم بوم يخفق الريجُ ابوابها ولبس فيها احد وهوالمرجبة الصرفة على فنأءاهل لنارنكفبه ان الحربيث على تقريره لابعارض النصوص الفاطعة مع انهما قل بان المراد بجهنم طبقة من طبقات يُمُ عَلَى الْكُنُفُ آبُنِ آى المفتيم يوما وليلة وللسِما فرنالانة وَلَمْ نةالني كادت ان بكوك منواترة ولابيعدان بوخه وفراية والحلكم الحالكعبان قرئ بالنصب في السبعة إلاظهرن حالابسرالخفين وغسكة بعندكشف الرجلين والنزاو فواع بسهرتم مكاناى في المالياسية اي اصاب شفقترع للامتران لإبخيط العارويسبوه انهاداجهة وآماقو اعمرا فحف اغاه وباعتبارا حياءها اوبسيلاجتاع عليهابع منة الخلفاء الراشدي ترجيم المابكروعرا بقولم من بعرى وقبير فبها قبله ودعل المرافض كذافي قولد والصّلوّة خلف كل بروفاجر الصّلور الصّلور المرافق المرا

والصيرانه يصليها ولابعبدها وكانابن مسعود وغيرة بصلون خلف المولي بنعفية بنابي معتبط وكان بشرب الحنرجي نهصلي الصيوم أاء قال آن أيكم فغال ابن مسعود ما يزلناً معلَّ منذ اليوم في د بادة وفي المنتع سترابو حنيفة نرج عن من هب اهر السنة وللجاعة فقال إن نفضرًا الشيخين اى ابا بكروعه ديخب الختنبي اى عثمان وعليا به وَبَرَى المسيع الخفين يُصلى خلف كل بروفاج وقال الامام الاعظم فى كنابه الرصية وَرُنُعْرَبانُ افضالها الامهة بعنى ويمخيرالا بميعد نبينا عي سول الله صلم ابويكر اعمر بفرعتان لفر على المقوله نع والطيبية وكالسبقة ب اوليَّكَ العربون في المعالية موكل كان المبق اي في الخلافة من ه في الم فهوا فضل ويجيهم كل من من نفق ربيبَ فضهم كل منا في تنفى نأفاله الامام الاعظم فيدنغر بان المسوعلي الخفين جايز للمقيم بوما ولبلة وللس ابام ولياليهالان للحديث قدوم دهكناكها قلنا ومتن أنكرهن إفانه بجنث عليه الكفرلاند فزيب بالمخبر للتوانزاى للفظى والانهوالخبر للنوانز المعنوى تمفال مبه والفصروالافطادم خصة فيحالة السفر بنصر الكتاب فع الفصر بغولدنغالى مَاذًا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَكُيْسَ عَكِينَكُ جُنَاحُ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الطَّمَلُونَ وَكَالَانَظُ بقوله نع فسُن كَان مِن كُمُ عِرَ بِصَالًا وْعَلَى سَفِر فَعِكَ لا عِرْ الْيَامِ أَخَرَانت هي و الرخصة فالابة الاولى إجبة العمل فقولهءم صدقة بصدق الله بهاعليكم لوصلى لمسافرار بعابكوت مسيثا وإما الرخصة في إلامة الثانية غبرظاهرة بحساله لالة برالظاهرة ذهبواالى وجوب ترك الصوم هنالك ونضائه بعددلك وأغاارخ صة مستىفادة من فزله تعالى وأن كضوفوا خَيْراً كُمُ إِنْ كُنْهُمْ نَعْكُونَ وَمِن الاختبار التي ننبت جواد الا فطار في الاسعااس وكانعنوك اىجسبالاعتفادات المؤمن كابضرة الذئن المادتكاب بة بعد حصول الايمان والمعرفة وكانية الحالمة من المن بالآنينة كالتّألّ منوله المرجيد والمكاحدة والاباحتية وكالأنة اى ولانعولان المؤم للني بَخُلُدُ فِهُا وَلَنْ كَانَ وَاسِفًا اعالِم الكَبارُ حميمِ المَغْلَ أَنْ يَجْرُبُحُ مِنَ النُّهُ يَا مُنْ مِنَّا الم مقرم نا بحسن الخاتمة خلاف لما يقول المعتزلة وذلك لان المعصية يحت المشية عنداهل اسنة والجاعة لفزله تعالى الله

فهن من من

بخ خلافاللمعتزلة حيث يغولوك يجبعل لله تعالى عقاب المطبع وفنول التوبة وامثالها وآماة ل التفتائزان فيشرح العفائه متع وَكُنِيْ مُن الدُونَ وَاللِّي لِمِنْ يَتَنَاآهُ من الصفاعُ والْكِيارُ موالتي: لافاللمعتزلة ففيهان تولدمع للنعابة سهؤة لم نلبس ف محله ا الف الطائفتين لان المشيبة مدون اليوبية محلخلاي متزلة واماميها فلاخلاف فالمشلة كماصرح فيشرج المقاصد بانهاجمم على إلنائث كما حوفي لحديث النناشي النائد له النشارع امارة التارب لة انه كفر وبها بنه فعم ايفالات الايمان اداكان عبادةً عن التصرية نبغ أن لا يصبر المقر باللسان المصدة بالجنان كافرا بشيء الكفزوالفاظهمالم يتحفق منه التكنب اوالشك وآمااحتجاج المعتزلة a بعد انفنا فهرعل إن مرتكب لكبيرة فاسن آخت لفزا في الموثومن وهو أوالجاعذاوكافروهوقول الخواس أومنان وهوقوطه البصر بح فاخدنا بالمتفوعليه وتركنا المختلف فيه رقلناهوفا ستوليبري فمن ولاكافر ولامنافق فكغوم بان هذا حداث لنغدل المخالف لما اجمع عليه لعنص عدم المنزلة ببن المنزلت فيكون باطلاع إن الحسر البصري مرح مه في الدراية والحياص الن المعتزلة والخواريج خواري المعبروة وسَيْبانِنَا مَعْفُورَة المالبَة كَفُولِ الْمُرْجِيَةِ بالهمز والباء وَلِيَنَ لَعُولِ الْمُرْجِيَةِ بالهمز والباء وَلِيَنَ الْمُعْفِلُ المُعْفِلُة المُعْفِلَة المُعْفِق المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلِة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِلَة المُعْفِق المُعْفِق المُعْفِق المُعْفِلَة المُعْفِق المُعْفِي المُعْفِق المُعْفِق

ع كالكفر والعبر والرباء لقرل تعالى دمن يكفر فله تعالى يَأْتُهُا لَكُنِيْنَ الْمُنُواكَ تَبْطِلُوا صَلَ فَتِكُمْ إِلَيْنِ كَالْأَذِى كَالْذِي كُالْمِنْ كَا يراقاءالناس الابة واماة إالشامه وكالإخلان السبثة دعبهامن المعم فهوغير جام على منه الهل السنسة والجاعة بامبني على فواعد المعتزلة شؤمره من مخوفولمءم الحسد بأكا للسن ات كمأتاكا إلنام الحطب فمؤلبان الحسدعالب دعا ابرتكاب سيثا من بالنسبة اليالحسود نيعط إهمن للسنان بملا م في البرح المرعود وَكُمُ يُبُطِلُها تَاكِيدُ لما فنه لها وَتَابِدُ لتعلق ما بعده في اخريج من التأنيا وفيه اعاء الى نه ما دام فيها فهوفي خطرعن ابطاله الطاعة دها كان الله نعًا لي كا يضيعها بتخفيف الياء وتستدييها وذلك الى الكَّالِيَّة كَا يُضِبَعُ آجَرًا لَكُنِ مِنْ أَنْ وَفَي البَّاحِرِي وَإِنَّا لِلْهَ كَا يُضِبَعُ وعمين كليفتك أمنه الم بفضله وكرمه رئيسة عكيه ال بمقتضى بعله وعله نا كان مِنَ السَّمَّانِ أَي لمعاصى عميمها دُوْنَ البِّنْدُكِ أَيْ لانشراكِ خصوم الكفرا يعموا وكوببت فنهاائ والستات صغيها وكبرهادون مااستني احة إمات مؤيد العنرتات فائة في مَشِعَه الله نعالى يخت الله الدنهسيمانه بعدابه متهاارعف عنهاكما بينه بفزله أن شاء تك ت مله عاتد استعنات عقامه كان متناء عكاعنه اى بفصله ولود المه وكم بعكر به بالتامر أيكا بل بخله الحدة وجعله فيهاعلا معة رقد تؤسّع في اطلاق احدما وادادة كل منهماله ا امرا العدم الاخلاصحيث المراى يظهر العوا لبراه الناس وليستعسنولا في مقام الابيناس والمسيم ببغوالععل لبسمعد المان وليسرف غرضه برض المحق إذا وتعرف عمر المن المعتال اى في بندائه او اننائه قبل الكمال قَانَهُ يُنظِلُ أَجْرَهُ الله اعاجرة لك العل بل بينبت وزمرة حيث ظلم على فسمه بوضم لشي في غير موضعة قال الله تعالى فَنُن كَانَ يَرْجُوْ الْفَاءَ مُرَبِّهِ فَلَيْعَلَ عَلَى صَالِحًا وَكَا يُنِيْرِكَ بِعِبَا ذَةِ وفصدالطلعة والعبادة جميعا بوصف المنزكة مطلقاً احدماعل لاخرا والتسوية اببنهما فانه يبطل جن وبيتبت ورنرة لعرج حديث مركان اشرك احدا في علي لم

لقلهةم

لله فلبطلب نزابه مماسواه فانانعه اغن إلشركاء عن الشرك وكذا حرب المبقبر الله علافيه مفرا مرذم فأمن الرباء وكذا العيث اى وكذاحكم العرفي انة ببطل جر العل الذى وفع منبه من العجد في افتضار حكم الامام الاعظم على لرماء والعجدون ائرالانام استعامر بان بافي السيات لا تبطل الحسنات بل قال اله نتران الحسنا بمبذهبين المستيات ودلك للحربث الفدسي شامج حبث فالدوكنا عيرها من الاخلاق السيئة ببطل جود الاعمال الحسن واستبدل بفولدءم خمس بفيطن الصائم الغبيبة والكنب والنميمة والبيبين الكاذبة والنظرينهون ولمربعرف تاويل الحديث بان المرادبه انه يقط كما كالصوم ويبطلجاله لااصله فان النظر بشهوة صعبرة وهولا يبطل العركاع يناهل السد ولاعنداهل لمعتزلة وامااسندكاله بفولدعم سوء للخلوم بفسدالع إكها بف العسا فدفوع كان الحربث مؤل بان سوء خلفته من ديا ته دعسه بفسد نواسعل جمعاببن الادلة كماهوم قتضم من هباهل است فوالجاعة والأناف اعجوارف العاداً عزات لِلْاَ نَبْدَاءِعِم وَالنَّكُرُ مَا تُ لِلْآوَلِمِنَاءِمَ حَيُّ اى ثابت بالكتاب بة ولاعرة بخالفة المعتزلة واهز المدعة في تكادالكرامة والفرن بينهما ان المعزة امرجارت للعادة كاحراء مبت واعدام جبل على فن النيرى وهودعوك الرسالة فخرج غبرالخارف كطلوع النثمه ومن مشرفها كل بيم والخارق عل خلانه بال بيع بظر طيفا متصريقيه فنطن متكنبيه كما يغم المنجال والكرامة خارق العادة الاانهاعنيه مفرونه بالمخرى وهوكرامة للولى وعلامة لصدف الني فال كام التاج كزمة المنبوع وآلولى هوالعامن بإلاه ودعانه ما بمكن له إلمواظب على المعاعل المجتنب عن السيات المعرض عن الانهم آل في الملاحث والشهوات والعفلات واللهوات وذلك كماد فترمن جربان النيل بكتاب عمريض الله عنه وروبيته على المنبرالمانية جيئه بنها وند حى قال لام يرالجيت أ له من دمراء الجبل بكتن العدوه نالك وسماع سامه: كلامه ذلك مع بعد المسافة وكشرب خالدالسم من غير وتصرّر به وكذاما وفغ لغبيره من الصحابة ومن عراههم من اهل الستة والجماعة وخالفه المعتزلة حبث لميشاهدوا فبمابينهم هده المندكة

ا کاملاک سے جاعة

تفظاه كلام الامام الاعظم فيهدا المقام موافق لماعليه جمهون علاء الاعلاا ان يون معزة لني جائزان يون كرامةً لولي لا فارق بينما الا الني ك خلافاللقشرى ومو بنبك كابن السبك جّبت فألا الا غوالية والدونك جادبهمة فلايكون كرامة هنا والكناب بينطن بظهورالكرامة انءم وآماما فيرا من ان الاول إمهاص لنبوة عيسيًا ءم والتان معزة فدفوع بانالاندعى الاجواس الخارق لبعض ببعرى النبوغ ولايضرنا نسميته الرهاصا اومعجزة لنبى وسياة الفصص بدك علىنه لمبكن هناك دغو الزارياعلم بتلك الفضية والالكاسالعن الكيف فالمالني معزة سواء ظهرمن تيلهاو الخارق للعادة فهويالنسد ته لالالته عاص بنوته وحققه ترسالته فهنا الاء معزةله والالحقيقة المعزة انتكون مقارنة للتيري على المرع بة الى لولى كرامة تالا بوعلى الجويزجاني م كنط الباللاستنقامة الاطالباللكرامة فان نفسك منزكة في طلب الكرامة وسربك يطلب غامة فآكالشيخ السهرم وى فعوارجه وهذااصل كبرقي الباب منخوامن لكزامات وخوارت العادات فنفوصهم كانز اليتطلع على شئ من فلك ويجبون ان يوسز فواشيئامنه ولعل حربه يبقى منكسر العلبه متهما لنفسه لله خارق وكوعلواسيخ ذالك لحكان عليهم الاهتيا ان الله بفنزعل على المجاهدية الصادقين من دلك با با والحكمة فيه ان يزدأد بمايرى منخابن العادات واتامرالقدرة يعتينا فيقوى عزمه على لزهد فالنيا والخروج من دواعي لهي فسبيل الصادق مطالبة النفس الاستفا فهى كالكرامة انتهى وألح اصلات كنتف العلم بالاموة الكونيية مع انعدم الإول ونعصانه مضرف فى الدين بخلاف عدم الثانى بل بإبكون عدم انفع لم

ن عش*ر* 

ء لسليمانعم

بالسوية فرمن لشفوالعويه

6

ن ب مفام ایمل

ا الولاية

مناع خراسية ايانية وسبيها نوديقل فه الله نغرني فالمسع على الفلك بنب عليه كوبغب الاسدعو الفرستينز ب قوة الايان فمن كان اقوى ايمانا فهواحد فراسة غاكات الاعان انتهى وقراسه ورياصية وسى الني يخصل بالجريج التخل فأن النفس إذا يجردت عن العوامق والعدابين بالخدر بق صارطها مرابق ا ب بخردها رهن فراسة مشتركة بين الميم والكافر عان ولاعا ولاية ولاتكشف عن حن نا فع ولاعر بطريق منجنس فزاسة الولات واصحاب عبادة الرؤبا والاطب الذى اقتضته حِكَم الله كالاستداكا لريصغ الرام ة على عزالمقل ويكبره على برع وبستعنز الصدر على سَعَة وبجمود العيناين وكلال نظرتها على كلادة صاحبيها ٩ رغوذ اله وَآمَا النِّي تَكُونُ أَى الخوار المعادة التي توجد؟ اعكاعاء الله سبحانه مينزل إنكبيس ائ في طي لا من له حن بوس ع رقى جَرْبِهِ بِجِي الدم لبني دم ديخوذ لك وَفِرْعُونَ كان بامرالنيل بانه يجرى على فين حكه كما اشاراليه سبحانه حكابذعنه بقولدن البر إن مُلكُ مِضرَ وَهان والأنفرُ بَجْرِي مِن يُخْنِي وَحَبِنَ جَ انها ذااراد يصعد فصرع وبيزلعنه راكباكان بطول تدح ٥ وَالنَّجَالِ احجبت ويدانه يقتر شخه فِالْاَحْبَادِا يَهُ الْمُحَادِبِ وَلَا ثَامِراتُهُ كَانَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِقُهُ الْمُحَادِ الْمُعَالِيلُ وَلَا الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِيلُولُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِي نستيني إى تلك الخارق أياب ائ معزات لانها محتصة بالان كرامًا بن اىلاختصاصها بالاصفياء وللكن تسكيبها فضاء حاجان هم

اىلاعداءمن الاغبهاء اعمن الكفارط لغجاس وفلك اى ما ذكر من ان خوارت العادا تدبيكون للاعداءعلى فن فضاء الحاجا في الله تفالي اعلموم كرم عباده يَفْضِيْ حَاجَاتِ لَتَكَايْهِ لِسُينَاتُ لَجَّالَمُ "اى كَالِم فالدنيا رَعُفُونَ فَمْ فَ مستفرئهم المالعفوية والنقهة والعذاب والهلاك فليلا قلبلا بأكتا المانعة اطالة للدنة ليتوهم اان ذلك تقربب مناسه واحسان وانماهو تنبعب وخد الحرببيث اذارابيت الاه بعطح العبدم ابجيض لنعة وهومقبم على لمعصبة استدماج شزيداهده الابية فكتا تشوا ماذكروابه فتخذنا عكيهم أبؤاب كل شخي ن افعاع النعماستده لجالم واستمانا له حَتْي إِذَا فَرْجُو الْمِيَّ ٱلْوُنُوَّا الْحَدْ لَهُمْ بَعْتَهُ فالعفوية فبكن كنزة نعمتهم الصورتية موجية لنقمتهم إلاخردية واصل ١٠٦ الاست صعاداوالاست مزالد مرجة بعد درجيز فبنغتر الأن به انادَبَرْدَادُونَ عِصْبَانَا أَى ان كَانِ الْحَارِ الْوَكُفُرُ الْحَامَا الْوَكُفُرُ الْحَامَانُوا كفادا فاوللنن فيزد فينسخة ويزدادون كفرا وطغبانا بعني كماوفع لفرعون حببت اش في الدنيا الربعالة سنة وله بنكسر في مطبخه قصعة وَذُلِكَ كُلَّهُ مِمَا لَيْتُ ى وقوعة من الله او ثابت نفتاد وَمُمُمِّكُم المعقلاكما في فضية ابليب ودعوته بقولدآ نظِرْنِ إلى بَيْ مِرْبُبُعَتُونَ واجابته بفوله سيحانه فَالِنَكَ مِنَ الْمُظَرِّبُنَ الابؤم الوقني الكائن فعللجملة استجبب عاؤه حبث اربداعواءه فانه رئيبول باب الضلالة كماان نبيتا صلح رئيبول صحاب الهداية فالاول منظاهر لجلال والثافي من طاهر إلح الدولا بدمنهما لظهور فو نعت الكال وكذا قال الشيخ بومدبن المغربي من ملات كرال اطرافي كلوره ه فانه بعض ظهور إنه ه بعن العشار بخلبات صفاته في الحصنوعاندوآغاجم الامام الاعظم بين الليس وفرعون رى م الغناان جيرالهم قال لرسول الله البغضث عيدا من عبادالله ما ابغضت عبد بن احديما من الجن والاخر

الطعبيان

سة ميت مرعي لوب

> سه عالتکم

ن دقادرا

أحكمانه مي سل للانسان وظهر منه هذا الطغيان والليس من الجن كابيع ظهر العضبان وتنابيها ان ابليه تزلد السي في لغير المعاست عنا راوخ عي ادعى الربوبية استنكب كمرا وتمن الغربب ان النفيطان بغوى الانسان بعبادة غبالرجن ولم يامر بعبادة نفسه فيزمان الطغيان وكعلفلك لكالمتنفئ عن قلى الانسان اولكن عام فاالانه يوعد من معنام الاحد اللطائف الملحفة بالظراعث انابليبرد فأباب نصرف عوي حيث لمبكن عند احدثن اصحاب العون فقيال صن هذاعل لباب مضي لي وقال فالجواب لضرط فخذن منديع للالمهية والربهية ولميدس يفق عليابه من الرعية وارماد العبودية هذا وقديكون خرق العادة اهانة بان يقع على خلاف الامرادة كما نقل ان مسيلة الكرّاب علاعور ان بصيرعين العراء سلية ف الصجيعة عوراء سفيمة وآعلمان ظهور خرب العادة بطريت المافقة على برالمتاله جائزدون المتنبى لانظهوره على برالمتنى بيجب نسداد باب معرفة البني الماظهن علىبالمناكيولايوجب انسدادباب معرفة الالهلان كلعافل بعرب ان المرعى لمشترا عدد لالات الحروث وسماة الفصوللا بكون الها داين داوعت الف خارف للعادة تقرالنا قص للعادة كما بكون فعلاعير معتاد بكون لنجبزل عن الفعل المعتاد وكنعر مركم بآعم اذ المنع عن المعناد نفض العادة ابض ولمناكان سكوند الامرمز إاية دالة على يخفن الولدوسيري معجزة وكارك الله خَالِفًا كَبْلُ أَنْ يَجُنُكُ أَى يجدب المعلق وَرَآئِرِقًا فَبْلُ أَنْ بَرُزْتَ أَى برجاله لَهُ امن ببراطلاق المشتنى فبلرجود المعنى المشتن منه وكعل الامام الاعظيه كريهناالمرام للانام للاعلام بأن جدا هوالمعنفة بالمحيح الذي بجبات بعنه الخوار والعوام وفالالزدكشي اطلاق يخوللنإلى والمرانف في وصفه سبعانه فبل جي الخلق والرزت حقيقة واينقلنا صفات القعل حادثة وابضالها بعازا لصونفيه الحالان البتول بانه لبب خالفا والن فأق للازل امر ست هين لابغال مثله ولابعير دنيسه بانسشع لايتبال آذجة المغلون ف الائزل حفيسف ه ے الی قسیسیم المخلون نان العسرت ابین سیل قاله آو کیدالخد الحد د ه

ف بشبر لل حديث الانه غير انع في محله والله هول اى يُنظَرُ اليه بعين البصريف لا يُخرَةِ ارْجُيُّ الْوَصَيْدِنِ الْحَيْمَ الْعَيْمَةُ ذَا خِيرَةُ الْحَ عوناى بخلان الإبراد والمؤمنين فانهم في نظريهم مقربون لنار قال فبرنع المجاب ائ ن وجي اهل لف بِلاَ نَشِبُيهِ إِي ج ببته مغرم نه بتنزيه يِه صودة وُلاَكِتُ فِي الهبيئة المنظى قَ وَلَا تَكُونُ بَعْيَنَهُ وَبَانِيَ كافئابةم القرب ولافئ ابة من البعد الانفصال ولابألح لول والانتحادكما يقوله الوجود المعنق لدنغ كانكر كرالأبصار اي يخبط به الاتصار في مقام الإبصار في لن الشاخص الرومة والنشائة فيمابرجم الحالوصف العلم بالاصرا للطابة للنفار تنالالامام الاعظم ف كتاب الرصية رلعاء الله تعالى هوالحة

رهنا

فأنااذا نظرنا للالبدمثلابعين البصر القرغمضنا العين عن النظر فلاخفاء في انهرانكان منكشف الدبيا فالحياكين بكن انكشافه حالالنظراليه المراكم وهذا الموليس لخبر كالمعاشنة وفولي الرهبع وللكن ليكلمكن كاليي فان العبن ليقبن رتبه وفن العبراليقين وتمنه منا مرسىء فالركب أربن أنظر إليك لان رويته تكون عا وجو خامرة العادة من غيراعتبام المقابلة لهذه الحاسة كماري عنه صلع المتواصعي فكم فالتاداكم من دراء ظهري على مراه الشيخا ركمايراناالله نغالى انغاقافان الردية سنسبة خاصة بين طرف الرائ والمرك لمقى ويتهما قال الغز إلراذى مدهبنا فيهنه للسئلة مآاختاره الشييخ أبومنصوبالمانزيك اننتسك بالدلإيل السمعية فيانيات منهينافانها فالزام الخصوم واظهر فنفيم العوام وآذاذكو الخصوم شبهتم عاهده الدكائل النقلية نعارضهم بالمنقول عرجه الدفع والرج هذا وتدهيت طانفة من الروبة باستعاله نروبة الله في للنام منهم الشيخ ابومنصور الما تزمري قيل وعل بجفقة واحتيرابان مابرى في للنام خيال ومثال والله نعالي بيزه عن داك وجور بهاجفر اصابيالكن بلاكيفية رجهة ومفايلة وخدال ومثالم متسكين بالمح عليلف كمامردى عن بي زيدانه قالم إيتُ دبي في المنام فقلتُ كبيف الطريق البيك ف أنزك نفسك وتعالد وتبراراى حرب حنباريه فالمنام فقال بالحركالنام يطلبون مني لاابابزيد فانه يطلبني دكع إسبيه انه قيلابي بزيل امربب ان لااربة وروى عن حمزة الزّبيات والى لفوادس سناه بن منهاء الكرماني وعدين على الخكيم النرمدى والعلامة شمس الاعذالكرد كانهم واوه في المنام بباني بعض ابتعلق بهن والمسئلة على حبرالتكملة وآما فوله فاضعاب ان نزك الكلام فيهذه المسئلة حسن تغيم سنحسر لإن نزك الكلام المرام وتنببت الاحكام تقراعلم انه وفع بجث طوبإ عقتضى دلة العقل بن الامام نودالديب الصابون وكبب اكشيخ ديشب دالدبن فالطعدوم مرئ ادليس بسرى وتنعمهم الشيخ الى قراب الاصام في خرالكلام لانه كان مؤبد بالنقل فقد افتى اعتدسم في من المراعل الاصام في خرالكلام لانه كان مؤبد الصقام في خركناب اعتدسم فين ديم المراعل المربية وكذا المفسرين دكرواان المعدوم لا بصلان التخبص ان المعدوم مستنعبر الربية وكذا المفسرين دكرواان المعدوم لا بصلان

كون مرق اللونغالى وكذا فوله السلف من لاشعر بية وللما تربير بية ان الوجود علةجواذالروبة معكلاتفات المعدوم الذى يستحير وجوده كابتعلق رويته ببحانه وآختلف وللهدوم انه شئ املافعالت المعتزلة هوشي لغولدنغران الله إكل كالكافشي فكرأث فان كاشئ مغدود بهزاالنص الموجود ليسربه فعدوداه لاستعالة ايجاد الموجرد فنعبن إن بكوك المرادمنه المعدوم وَكَعُولِهُ فَهُ إِنَّ ذَكْرُكُمُّ المتناعة شئ عظيم سمالزلزلة تبل جودها شبا وعندنا المعدوم ليس شئ لفولدهم وَقَلْ خَلَقْتُكُ مِن فَيْلِ وَلَهُ رَكْمُ ثَكَ مُشْبِعًا فالله نع الحيرانه لمهيكر ، بشيئا فيل الرجود وهذا كالبحتم التاومل فكيف بيكون المعدوم شبيتا فتسمية الشئ فالإمتين السابقين باعتبالرلمال والعه اعلم الحال وسياق دبادة يخفيو لدلك تتراعل اناصافةالنظرالى لوجه الذى هومحله فيهده الابة وتعديته بالمالصريجة ففظرالعبن وايحلاء الكلام من قرينه تدليعلى خلان حقيقته وموضوع مرجع فإن الله تعالى اداد ببزلك نظرًا لعبن المنى في الوجه الم الربيج ليجلاله فأت النظرله عتة استعمالات بحسي ولاته واختلان متعلفاته ونعديثينة فانه إن وكتى بنفسه فمعناه المتوقيف والانتظار كفؤ لدنغ أنظرونا نَقَنْكِبرُ مِنْ نُوْادِكُمُ وَيُولِهُ لَا تَقُوْلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْيَا وَآن عَلَى بِفِي فِمعناهِ المفكروالاعتباركفظهم أؤكرينظروا في مككئ تبالمتكلوت والمخترض عَرى بالى فىعناء المعابينة بالإبصار كقولدتم أنظر والل تَثَبَر آوَلَدُ النَّهُرُ وَكُلِّهِ اذااضيف الحالوجه الذى هومحل البصرقال الحسالبصرك نظرت الى بهافنظر بنويه وكاملزم منالروبة الادمراك والاحاطة فلابناف قزلمق كاتُلْبِرُكُمُ لِكُا فان الإدمر إلى هو الاحاطة بالشئ رهوق مرن الله على الردية كما قال الله نعالي كلتًا تُزَاءً لِلْعَمَعُن فَاكِ الصَحابُ مُن سَمَى إِنَّا كَمُنْ كَالْ كَالْ فلم مِنعن موسى مم الردية واغانعي الادراك فالرب نغالى بُرى والابكرك كما يُعدُ والانجاطبه علم بلهن الشمس المخلقة كابتكن رائيها من دراكها على اهيمن حقيقة ذاتها وقد نوانزت احادبث اشات المرمية تواترامعنويا فيجب فبولها نقلا وكم المارة مهاهدال وعته والدآف اخطاسا مجعقعا فالحجاد

بمرالى الخلق كافة فانهم كانوابزعمون ة فاقرارهم بهناالطربق لابكون خا عرض اووكيودا فاذا مبرله بغيرم في ونت بيكون منتكنا من ظهابرة كان الخزف علىفسه دليلظاهرعلى بغياء النصد به وإن المامل له على هذا لند بإخاصة اله فع المهلكة عن نفسه لا بتدبل من المعاد في حفد كالمشاولاب فله من كفر كالله من بعد إنها من أكرة و من من كفر كالله من بعد إنها من المراح من

ومنع فتدبالقلب

؟ المنفِظِين

وجودا وعدم اكما صرح به شمس لاءة المخسى اح الاان صلا العدة وهوابو البركات عبدالله بن احد بن محرد النسف بخ صرح بان الافرار سرط اجراء الاحكام وهويختارالاساعرة وعليه ابومنص الماتزيي تؤنى حنائلين به في كلام الامام الإعظم اشعار بان الابان الإجمالي كان في مقام المرام المحقية ان الإبان هونصد بن البني صلع بالغلب في جميع ماعلم بالضرورة بجببه به مر عندالله اجلادانه كاف فالخرج عنعهدة الإيبان ولا ببخط درجته عيناعا النفصيل كمنافشه العقائد آكان الاولى ان بغاليا جمالاإن ليحظ اجيالاته ان لرحظ تقضيلافانه بشترط التفصيل فيهالوجظ تفصيلاحتي لولربيك ترقب الصلوة وحرمة للخنج مندالسول كان كافرا تتراكموا دمن المعلوم ضروبة كوندمن الدبب بحبث بعله العامة مرغبرافتقاس المالنظرة الاستنفلال كوحدة الصانع روجي الصلوة وحرمة الحدومي هاوانانيد بالان منكرالاجتها ديات اجاعا وآمام وبؤل النصرض الواردة فيحشر لإجساد وحدوث العالم وعاللبار بالجزءبات فانه بكفزلماعل قطعام الدين انهاعلى ظواهرها بخلاف ماوردفر عدم خلود اهل الكيائر ف النارلتعام ف الادلة في حفهم والحاصل انعدم الخطاط الإيمان الاجمالى عن التفصيلي غاهر في الانصاف باصل إلايمان وألا فلبير الاجمال كالتفصيل في مقام كمال العرفان وجال الاحسان تقراعنبا مرالا فراس فحمفهوم الإيمان من هي مخالعلاء وهوا خنبار الاهام شمس الاعمة العلوان وغزالاسلام منان الافزاد بركن الاانه قليجتم السفوط كما في حالة الاكراه وذهبجهوا لحققين الحان الايان هوالتصدين بالقلب آنماالا فزارشط لاجراء الاحكام فالمنيالمان تصديق القليام بإطنى لامبله من علامة فسرصاف بقلبه ولم بقر بلسانه فهومق منعند أدله وات لم بكن مؤمنا فلحكا الدنياوم اقربسانه ولم بصدن بقليه كالمنافئ فهزبالعكس وهذاهواخنيا لشبخ ابى منصور الما تربيى رح والنصوص موافعته لذلك كفنار نقرار لليك كننا فِي فَتُكُونِي مُ اللَّهِ وَفَيْ لِي مُ كَالِّهُ مُطْمَرِينٌ بِالْإِيمَانِ وَفَيْدُ مُ وَكَالَّا مَنْ فُلِّ لَا يُمَاكُ فى نُكُن كِمْ وقولد م كِأْسَامِه حِب قترص فالله اله اله اله المدهد الشفقت قلبه فنظرت اصادق هوام كاذب على الراه البخام ومساوا بوداود والترمنى

ن العكس اينيمان

اجة وغيرهم وقنال في شرح المفاصد كافرار الذاجعة بشرطه ا اذاجعل كمناله فانه يكفله عردالنكلم مرفا واي لم يظهر لهين والظاهران النزام يقتم مقام دلك الاعلان كمالا يجفع على لاعبيات تفز الاجاع منعقد على الاجرار بلسانه دمنع مانزمنه من خرس ويخوه ست مردة كاستي الشهادة على آهرالكيم أراي والملكة واهل لجنة والأمرض اي الظَّنَّ كَا يَغِينُ مِنَ لَكُورٌ مِنْ لِكُا فَالْغَفِينِ إِنْ لَا عِلْ لَكُمَّا فَا لِإِذِى لَا يَعْبِلِ لِرُ في كمال الرب كمااسة أسراليه سبيعانه بقوله نفر كايدُ قَالَ إِيرُاهِ بَهُ رَيِّ الدُّنْ فَالْ الْوَكَمْ تَوْمُ مِنْ قَالَ مَلِي وَلَاكِنَ لِيقِطْمُ ثُرُّ فَالْمِي فَانْ مِنْ دت بفينا بعى صل ليفين لمطابقة عماليتين في ذلك الخبر هو كالبنافي المشاهن فعالم للحضق وعلى هنزا فالمراد بالزبادة والتقعمان الغنى والضعمة يب بطليع الشمسر اخرج النصداب بحدوث العالم واب كانامت فياصل بقد دبن المؤمن به ويحن نعلم قطعاان ايمان الحادالامة لبسركا بالاستعا وكاكابان ابى بكرالصدين باعتباره مناالخفير رهدامعي الاد لوومزانا عان انجميع المؤمنين لمهجا بمانه بعني لرجحان ايفتانه دوقاس جنانه وشات اتفتانه ويحقين عرفانه ولامن جهد شرب الايمان سن دبادا الاحسان انتفاوت افراد الانسان من هل الا بمان فكثرة الطاعات وقلة العصبان رعكم كه النفصان مع بقاء اصروص الا بمان فحت كلد المعصبان رعكم كه النفط المناز الفظى برناد باب العرفان ومن هنا قال الامام منهما المنعت الا بهنان فالحذاز الفظى برناد باب العرفان ومن هنا قال الامام منهما

45

اخصكره فيلخلاصة عنهاكرهان يقول اعانكا عانجم بفول منت بمامن به جبرياع مانتهى وتذلك ان الاول بيم انايانه كا بانجبرا بنجميع الوجوه ولبسرالام كذلك لماهوالفزن البتن ببنم إهذالك فأل إلامام الاعظم فى كتابه المصبة نتراه بإن لابزيل ولاينقص لانه لايتصور مزيادة الانجان الابنقصا الكفر وكانبتصور نعصان الايمان الايزيادة الكفر فكيف يجوزان يكون النعض الولحد فحجالة واحرة مؤمنا وكافرا والمؤمن ومنحن حفنا وليبرفيا بإن المؤمرينك ران لبسرف كغرابكا فرسنك لفوله نغالى اوليك يمم الموص مَنْوَنَ حَفَّا الْمَفْعُ مِنْوَنَ حَفَّا الْمَفْعُ واوللك مرانكورون كأاى فعلخروالعاصوب منامة عرصلع كلهم مؤمنون حقا ولبسوا بكفرين الحقاانتهي فالشارالامام الاعظم كعداالكلاه الحان العصبان لابنا في الإيان كما هوم نه الهلاسنة والجماعة خلاف المخوارج والمعتزلة فانفاعندهم كابيجننعان ومخز بخاه باالحال على هالكال فأن بيج المعصبة بالكلبة من للومن كالمحال واما مخوقولد نفر وَاذَا يُلبيَكَ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زُادًا اعيانا فمعتاه إيفانا اومؤل بان المراجيز بادة الايجان بزيادة نزول المؤمر اعالفزان واما فولمصلعمل استرا إن الإيمان بزيب وسيفص نيم بزيد جي با للنة وينقصحى ببخلصاحه النارفيعناه انه يزير باعتبارا عالرالحسنة حنى بخلصاح به الجنة دخركا أوليا وينفص بالرتكاب عاله السيئة حتى يبخل والناراركانم ببخل لجنة بايمانه اخراكما هومقنضى منهباهل لسنة والجماعة عاان التصريت من الكيعيك النفسدة للانسان وهي يقبل الزبادة ان باعتبار العنية والصعف في إنب الابقان ثم الطاعة والعبادة تم لا الأبا وببيجة الابينان وتبنورالفنار يبنى العرفإن بخلاف المعصية فانهإ نسود المغتلب و محبة الرب ورعايج ومداوة العصيان الحظل الكفراب فان الصغير بخرالح الكبين والكبيرة الى الكوز فنستل دمه العافية وسراننا غذوا لمؤم منوك منيتة يك في الإياكن اى في اصله وَالتَّيْ حِبْدِ اى في نفسه وَاعًا فنبرنا كِي مع الابان كالعرم البصريان البصراء بجنتلف في في البصروضعفه فن ن الانعسى ومن برى خطّ المخين دون الرقيق الابزجاجة بازايل على لعادة والخرُ بضرة ومَن هذا قال مجد على اتفذ

ع

العلب: العلب: أصل

عانى كايان جبر ملعم انتهى كذا لا يجون ان بقل آحد امانى كايان الانتباء عد وكاينبغ إن بقول يان كابان إلى مكروعمره وامناها فان تفاوت نوركله النويد في فتلب اهلها لا يحصيه الا الله سبعانه فس الناسمين نوه افي فتله ك وآسنه كالفنرة منه كالكوك الدرى ومنهم كالمشعل العظيم وأخركا لسراج الصعيف لفؤليءم وكذلك اضعف كالمجان وفزلهم المؤمن الفؤى احسالي الاهمن المؤمن المؤمن والفزغ بشم القرة الظاهرية العلبة والفزة الباطنية العلية وعلى منوالهن الانوار في الدبنيا بظهر إنوار علومهم واعاطم واحواطم في العقبي وكل اشتد ووهف الكلة وعظمت مزنبتها احرق من النسيهات والنتهمات بحسب فونها بحبث كا وصل المحال كايصا دف شبهة ولاشهق ولاذنبا ولاسبيثة الالحرفها بانفؤل النادجُزياميم ناد نورك اطفأ لهكى ومن عرف هذا عرف معى فؤلرصلعم ان الله نغالى حرّم على النارمن قال لا اله الا الله بينغ بن لك وجدالله وفيله مع لابدخوالمناح نقالك الهلاالله وامشالة لك عااشكلت على تنبر من الناسحتي ظنها بعضهم منسوخة وظكما بعضهم قبل ورود الاوامروالنواهي وتحلها بعضهم على بار لمشركهن والكفارواة لتعضم المخول بالخلود فان النثامرع لم يجعل للحاصلا بجرد فإلى السان فقط وتا وبلحديث البطاقة فان من المعلوم ان كلم وحدام مثل هذه البطاقة وكثير منهم بيخل الناد مُتَفَا صِلُونَ فَي الأَعْآلِ أَى باختلاف الأحوال قال الامام الاعظم في كتابه الوصبة نم العل غبر الا بمان والا بمان عبر العليد لبل ان كنيرا من الاوفات برنفع العلمن المؤمن وكابجون ان بيقال برنفع عنه الايان فان الحابين يرتفع عنها الصلخ ولا يجرزان بينال برنفع عنها الايمان اوامها بترك الايان وقد فالماالشرع درع الصلق نزا فضيه ولابصران بقال دعى الإيان نترا فضيه وتجهزان يقال ليسرع العفنر الزكن ولايجون ان بقال ليسر على القفنر الإيمان انتهى ويحاضله ان العمام خائر للايمان عنداهل السندوالجاعة الاانه جزءمنه وسركين له من لاركان كما يفؤلم المعتزلة لما بيل عليه العطف الذى هوفي الاصل للمغائرة ببن المعطوف والمعطوف عليه حيث جاء في القراب مَنْ قَلِه نَعَالَىٰ مَنُوا وَعَلَوْ الْكُوسَلَامُ هُوَ الشَّلْلِمُ الْمَاكَالُونُوبَادُ لِأَوْامِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ

. ن دنواهپیر

ظنقاا عالملتكة والمسدن وكرها اعالكف فاحين لانفنيادالمباطنى والاسلام مختقى بالانفتيا دالظاخري كما ينبراليه لأعراب المتنافل لم نونمينوا وليك فولوا استكنا وكتاميخ لالإنمان في ن محض المتصديق والاسلام هوالقيام بالافراد وعل كلا ب هالاينفكان كالظهرم كراكبطناى للانس فانه كانجفن وجرد احرهم المرف الاخر وهنا تمنيا للعقول بالمحسس فتربرون ورد الإسلام علانية والإيان سراع العبن على بنه ولل اصل ان الإيان معله الفلد وَالْمُنْسُكُوم وَالشَّرَائِعِ كُلُّها أَي لاحكام جمبيعا والمعنى إن الدين اذا اطلن فالمرادب بن والاقرار وفنول لاحكام للانبياء عم كما بيسته فا دمن فوله جُعُلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حُرَجِ وقولدنغالى وَمُرْضِينِتُ كُكُمُ الْإِسْدَادُمُ دِبْنَا ام الاعظم ان الدين يطلق على كل واحد الشرابع بانغز إدهاكمانق مم سناسح فيهذا المقام لانه خاسج عن نظام المرام وكف عقيدة الطحاوى ودين الله في الارض والسماء واحد وهوبين العلو والتقصير

عن الدهرين مرنى الله عنه مرفوعا امّا معاشر الانبياء دبنينا واحل بعبى اصله وهوالنوحيد ومايتعلق به مكن المشرام منتفعة لفتوله تعالى ليكيّر جَعَلْنَا مِنْكُمْ مِشْرَعَةً وَمِنْهَاجًا نَعْرِفُ اللهُ نَعَالَىٰ حَنَّ مَغِرِفَنِهِ اي باعتبار كنه ذاته وإحاطة صفاته بليجسب مقدوير للعبد وطاقته فيجبع خالاته كْمَا وَصَعَتَ آى الله سبحانه نَعْسَهُ أي انه وَقيه دليل على جواز اطلا فالنفس س ذاته نعالى وآماا طلات المنات فاكثر العلاء في العيام إن يجمعا ببن الذا والصفات وقدورج نفكرواني كلشئ ولانفنكروا في دات الله وآمام ذكره السيوطى من إنه فدورد اطلاق المنات عليه سبعانه في المعامره فى نصة جبب دفزله ودلك في ذابت الله نفيه بحث من وجهين آمااولا فلانه كلام ضخاني وآما ثانيافلانه لسريضا فالمدعى بل الظاهرانه المراد به في سبيل الله وذلك لان الكفاار لماخرجوابه من الحرم ليفتاوج قال دعوبى اصلى كعتبن نثرانه ابقول تنبعر فلست ابالم جهن افتتل لماه على عنين كان بله مضرعي ه ودلك فذات الاله وان بيناً ه ليران على رضال مَشْكُوم زع ١٥ يعضاء جسد مُفَطِّع وآما اطلاق الجفيقة تهاقال ابن السبكي فيجمع للجرامع حقيقته يخاكفة لسائر الحقابين فأنكر عليه إبن الزَّمْكُكَّا فِي حبيث قال بمنتع اطلات لفظ الحقيقة على الله قالـ اب جاعد لانه لا يرد في كِتَابِهِ إى في مواضع من ابانه يجيبيع صِفانِهِ الله والنبونية والسلسية كسونة الاخلاص وكفته نغالي كبش كمينيله شئ وَهُوَ السّميبعُ لبصير وسائزا لابات الدالة على تحقيق المنات ومرانب الصفات ول هذاالكلاممنالامام الهمام مبنى على الايمان لايزيب ولاينقص فحقيقة الابقان والأالايان الإجالى كاف فعرام الاحسان فشعوم الديفول عرفته حق معرفته وأماق لمن قالماعرفناك حق معرفتك فسبخ على ادمراك الذات والاحاطة بكنه الصفات لبيرى في قديمة المخلوبات لقوله متّالى كاتُنْ مِركُدُ الْأَدْصَارُ وَلَقُولِهِ مِعَالَى وَلَا يَجِينُ عُلُونَ مِهِ عِلْسًا فَعَى فَاخْتَلاتِ القضية بنفاوت الحديثية وْمَن هنا قاله الامام المثّا فعى بهمه الله من انته في لطلب مديرة فآنتهي الحمه ويدينها الحد

رت الصفا

انما

فكرة فهرمنسينية وان اكظمان الى العدم الصرب فهومعطل وأين اكظما وتجود فاعترب بالعجزعن ادمراكه فهوموحد وتمن كملاس برضى سه عنه عن النوحيد مامعناه فغال ان نعلم اخطر ببالك اوبزهتنئه في خيالك اويضو به نه في حال من إحوالك فألله نغالي فيهم أ ذلك وبرجع المهنا المعنى فنل الجنب مرضى الله عنه التحجيد افراد الغيدم من الحديث اذلا بخطر سالك الاحادث فأفراد القدم ان لا يخك عرابعه بمشاهدة نشئ من الموجو جات لافي النات ولافي الصفات برجم المحرة فانه كابشبه واته إلنات ولاصفان الصفات قال الهنكا لَيْسَ كَيَانُ لِهِ مِنْتَىٰ وَهُوَ السَّيْنِيمُ الْبُصِيابُرُ بلماجاء من اطلات العالِم والعتادس والموجى وغبرولك على لعنديم والعادث فهواشراك لفظ فقط وكنير بَقِينُ الْحَرُّ أَنْ بَعِنْ كَاللَّهُ نَعَالِ جَيَّعِبَا دَتِهِ كُمَا هُوَأَهُلُ متعقات طاعة من حيث ان العيد عاجز عن مداوة ذكرة ة شكرة كما يشيراليه نوله نعالى وَإِنْ نَعُدُّوا نِعُهُ اللهِ كَا وهااى نطبقواعتها فضلاعن الفبيام بشكرها وصرفها اليطاعة ربها وله ناالمعنى قبيل قوله نعالى باكنَّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا تَّقَوُّا اللَّهَ حَنَّ آ ومنسوخ بفرله نغالى فاتقواالله مكالشت كلفتم كان حق اءكمافسرع سيبدالانبياء صلوات عليه وعليهم بعترله هوان لابطاع فلانجصي وببشكر فلانجفز وئين كر فلائيسى والمخفية إن المعرفة أذا يخقفت استمرحكها فيحميم احوال بخلان العبادة فانها بجسعلى العبد فكالحظة وليعية وهوعاجزعن استمراس هن لعالة لضعف البشرمة عن القنبام بالعبودية ك بقنضيه المربهة فلاافلمن انه يقععنه العفنلة والغسة عراضوة امرباب المقيقة واصعاب الطربقة وايور منعن العامة انصاحب الشربعة بهمة على الامة من حيث انه كانشعة

لكنته اى المنناك كيعبدة اىعبدة بأقرع كمااقراى دفن حكمه بوصف مع عن اداء حقه ولهذا قال بعض العامر فبن لولا امر و سبيحانه بقراءة إياك كغبث وإياك تشتيب كافراته لعدم تبامي فمعنام يقة الاخلاص في لعبودية وتخصيص الاستبعانة في العبادة وغيرها فالحضرة الربوبية وكعله عليه الصلوة والسلام في يخوه فاالمفامر فإلى احصى شاءعليك انت كما الثنيت على نفسك وكابن بيت من قراع العبادة المان مقصرف اداء حن الطاعد كما بشيراليه من له نغ الى كَلَّاكِتَا بَعِنْضِ مَثَا أَمَدَهُ ويتفرع على هذا التحفيق فول الامام الاعظمع وحه المت تبين وكبنت مكالمؤمين كالمرين فالمغز فافر اى فى نفسها دَالْبَغِبُنَ اى في امرالدين دَالتَّوكُلُ اى الله نعالى دون عين والمحاثاة اىلله ورسوله والركار كالركاء اىبالنق بروالفضاء والخزين اىمن ب وعفومته وَالرُّ بِحَامِ أَى لرضائه دمنومته أعلمانه بجبب على لعب ان بكون خائف الراحدالفذله نغالي آمَنَ فُو قَانيتُ اناتا النيل ساجدًا وَقَالِمُنَا يَخِينُ مُرَالُا يَخُونُهُ وَيَرْجُونَا مُؤْمُدُهُ مُهَا إِنَّ وَالْمُأْمُونُ نوله نغالى كذب عُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْنًا وُكُلِّمُعًا وَالْخَفِيقِ إِنَّ الْهِجِاءِ بِسِنْلِرْمِ للخوب ولوكاذلك لكان امنا والجؤن بسنيلز والرجاء ولوكا ذلك ليجان فنوط افالجزب المحمود الصادق ماحال بين صاحبه وبين نحام عانه فاذانخاوز ذلك خبيف منه الماس والفتنوط والرجباء المحمود بهجاء برجل عمل بطاعة الله نغالي في فرمن دبه فهواليج لمن بهذه آورجا إذنب دنبا نترناب منه الحالله فهرباج لمغفرته اما إذاكان الرحل متادبا في النفزيط والخطايا وبرجوامهم فالله ملاء هوالعندوس والتمنئ والرجاء الكاذب فالأبوعلى الرود كابرئ مرضح نه المحزف والرجاء كجناجي الطائراذااست بالسنوي الط الموت وهناآلزى دكره الشيزموافق الروى عن عمرية نه انه قالدلوئن دى في المحشر أن واحدا مدخل لجنية كانم ناوآن فيل إن واحدامه خوالناس أخادن ان اكون أنا وقال بعض

المكاسكة

اےرعینری

ان بكون الرجاء غالب اللحديث القدسى اناعند ظي عبدي في استآء وقالبضهم الخوت غالباعندالشيط والمصحة والرج الكيتر والمرض لعة له عليه الصلوة والسلام فتبارموته بثلاث لابموته حدكمالا وهو بجسر الظن يربه هنا وكلا جدا ذاخفته هريت منه الاالله نغالى فانك اذاحفته هرنت البه فآلخ إثف هارب من ربه الى س به كما بشبر الميه قوله نعالى قفر وآالى الله وفغله عليه الصلوة والسلام لاملحاولامنحامنك الاالبك وقال بعضهد من عَبَدَاللهِ بالحد وحده فهودندان وتمن عبده بالخون وحده فهركر وكري ومنع بالحب والخزون والرجاء فهووص موحد واماكلام صاحب المنائرا ان الرجاء اضعف مناسل المربب فهويالاضافة الرمقام الحسالنى هوحال المربب بل قال المحقق الرادى أن من لم يعبد الله الالحق دن نامها وطنع جننه فلبر بمؤمن لانه سبحانه يستعيان بعب وببطاع لنانه وتهذامعنى ماورد نعكم العبد صهبب لولم يخف الله لم يعص رمن تركتا باله صلى الله عليه وسلمعندما قاممن البلحني توتمت قدمياه انفعلهذا وتندعفز إددنبك ماتقتدم وماتاخ قال افلاأكن عبدا شكوا وعنعلى كرم الله وجهه ان فزم اغبده الهفبة فتالب ادة المخاكر وآن فوم اعبد اشكرافتلك عبادة الاحرار كذانعتله عنه صاحب ببير لا براس والإنجان اعلاية ان بنوت داته و فخق صفاته وكهرمعطف علغه والرجاء وكيتفا وكؤن اى المعمنون فيبما كُنْ كُلِيمًا أِنَّ اى فىعبر المتصديق والاقراد بحسب بفناوت الابواد ف الغيام بالانهكان واختلات الغيارى مراتب العصبان وفئ ذلك كله اى يتفاوتن ابيضامهما ذكرمن المقامات العكتة والحالات السنية لاحتلاف منامرك الصوفية فالالطيادى مرضى اللهعد والإيمان واحدواهله فياصله سواء والتفاضل بالحنشية و

بن الاحكام ولا يخفى إن ما اخترناه ادق في نظام المرا نة المفامك العيليّة محابسطها كمن السادة ا في المنفس بر والمشر وم الحد بننية وَاللَّهُ نَعًا لِي الله تعالى وَاللَّهُ مَلْ عُوْالًا دَامِ السَّهُ مَنْ يَتَنَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُنْتَ مَنْ يَعِزُو وَى لِلْمِينِ الفَّرْسِي الم وَاللهُ بُضِعِتُ لِنَ يَشَاءُ اللهُ الخدرعنهماني كنابه بغوله نغال فَأَهُ عَنْدُ أَمْنَا لَمُ الْمُحَادِمِ وَمَرْ وَالْمَا الْمُتَ سَافِ فَلَا مُمْ كَا يُظُلِّهُ إِنَّ أَى بَنْفُصِ بِنَى إِبِ أُومِرْمِادِةُ عَقَالِهِ آئدنكة وكغف واعن كتنر ولفوله اي اى ما دون الشرك صغيراا وكبيرالمن بريب والحاصلان دنادة العشرامة وأماالزبادة عليها باختلاف مقامات احجاب العبادة او بحسب نعلى مجردالا مرادة بماسبق لهمن عنا بنة السعادة وآمرا فولم سنام رح فليس له ان بعملى من النواب احد المتسادين فالعبادة والبقين اكثر مما نيطى الاخد

ك كاند

وبمغواعن إحدالمتساريين في النهب دون الاخبر لا لاتفاوت في فضله دعدله فخطاء فاحش مخالف للكتاب والسنعة ويخكم على الله في مقام الامرادة والمشيبة وقد قال الله نعالى إِنَّ الْفَصْلَ بِيَاللَّهِ بُؤْنِينِ مِنْ يَتَنَادُ وَحَاصِلْ لِمُاهِ فَ هن المعامان امن ه سبعانة بالنسبة العبادة لا بخلوعن عدله وفضله وفق مرادة مع انه قد يركر في حديث دوى موقوفا ومرفوعا لو ان الله عدّرب اهلسماوات واهل به معديهم وهو غبرظالم بهم ولوس حسم كانت محته خرالهم شفاعة الإنباء عليم السَّلامُ السَّكامُ السَّكامُ السَّافِ فَالمفصود وَ شَفَاعَدُ نَبِينًا صَارًا للهُ عَلَيْهِ وَسَرًا وَصَافِي المفناه مِنْهُمْ أَيْمِ - إِلَمُ مِنْ إِلْكُنْ مُرْجِينِ لِلْعِقَابِ حَقَّ فِفَ ائرمن امن دواه احدوادود اود والنزمان وابن جبان والحاك وعنجاب اس والخطبيعين ابن عمر وعن كعب بن عجد وة بضى الله عنهم نهر حربيت مشهورة في المبنى بل لاحاديث -الشفاعة منوانزة المعنى وتمن الادلة على فقيسة النتفاعة قولد نغالى واستك غفر لذنبك وللمق ميسينين شَعَاعَةُ السَّافِي بنَ ادمفه وهم ابها تنفع المؤمنين وآك شفاعدالمكلكة لفوله نغالى بغة كيقوه الروخ والمكليك يَنَكُ لِمُ إِنَ لِمُ مِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْرُ مُ وَقَالُ صَلَّى الْبُ برين على الميلاء رقنال الامام الاعظم في ا

المنابعة

وأبنجبا والحاكم عراض والترمز

سە 12**چ**كالىث



الكبين

صك كبين انتهى وَظاهره ان حلاه يما إن المدان بكرب للكف الى دَمِنْ خَفِّتُ مِنْ مُوَ إِبِنِ مِنْ هُ ذَا وُ لِيَاكِّ رَجِيدِ الحَكَ الكُفت بِن عَلَى لا خَرى لكن المعنى به نبير بهما ذالكف منعا دنون ف العداب كما قال الله تعالى النَّالْمُنْفِقِ بُنَ فِي الرِّهُرُ لا سُفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَالَ الله عز وعلا أَدْ خِلُوا اللَّهِ فِرْعَوْنَ اسَتَ لَهُ مَنَا بِ فَهَيه ان الرواية المين كوية لا اصالِها والمبران ما وضع له

لمرابن فالكفز والإيمان والافكاان المشركبن والكفام فهمدم بديرجات فآلصراب انابة المنزان والكنتاب اكثرما وفع فالقراب المجيد بالكفاروالإبرار وماذكرفيه حالالعصاة والغيارليكويواس فتلك للربين المقام فحادالقرار وفندارالبوار يقم فدوروان اته فهون هل لاعراب فيتأخر دخوله في لحنيز عن هل عن مرب والمصاف والفتائثين بانواع الطاعة مرالهص الى فَلَالْقِيْمُ فَيْ يَنِيمُ الْقَيْمَ فِي زُنَّا وَعَقَالُ إِنَّا عَتِيارًا عَد كالان المهزان وأحد نظراالي كنزة الخار عاسب به وآماة ل الفزيزي ان المريزون هوالعما المن-عيانه ذليبرعل اطلاقه باللوزون اعمن الطاعة و الاعالار يجسيم الافزال والافعال ه فيه ظهى حال لاولياء من لاعل على فيكن للإولين اعظم المسرم إلا للاخر الحقيقة اظهامرالفضا والعدل فيوم الفصر بقال لامام الاعظ وكتابه الوصية والميزان حن بقوله نعالى وتصعر المكايزي الفينك ليريم الابذر واءة الكتارجين بقوله نفالي فراكنتك تمخ بنعنسك البؤم عكنك حيسبا اندمى لإلاعاء الحان لحكمة في وضع الميزان للعياد حال المعاداتا هو ن مقاديراع المراينين لم النواب والعقاب سلختلاف احرالم رهب اءكتاب الإعال في العاليج العاليج البينا لفذله تعالى فَأَمَّا مَنْ ارتى كينه ييمينو تسن عكاسب حسابا بسيرااى المساقش اوزعن المسيات يُنْفَالِكُ إِلَّا اَعْلَهُ وَآمَامَنِ أَوْنِي كِتَا بَهُ وَرَآمَ ظَهْرِجُ الْمِبْمَالُ وَمِن وَرَاء ظهرة فُسُونَ مَدِعُوا ثَبُولًا

ألفنيانه

ناد ولاد مهمان كان له عرصا لم اخن الكرام اتل ون من المفلس قالوالمفلم فينامن الدريم له ولامتاع فعيال المفلم من بأق يوم الغبية بصلات وصيام وصلة وندن من هذا و قنف هذا واكل مالهذا وسعنك دم هذا وضرب هذا قيم على هذا من حسناته فان فنبت حسبنانه قبلان بفضى ماعليه اخد من خطابا مم فطحت عليه فرطرح

واكيتا

النام ثم هذا في العباد وقد ومرد في خصو الخصيات انه سيحانه مقنص للمشاة الما ن الفرناء ثم يقول لها كون ترابا وحبيث يقول الكافر والظالم الفاجر لملكيتني كُنْتُ تُرَّايًا يخض النيئ صلع حق لعقله تعالى إيًّا أعظبنك الكُورَ وفسرة الجمه ورجوضه ونهر ولانتاف بينهمالان نهرة في الجنة وحرضه فيموقف القلمة عوجلان في أنه قبل الصراط اودين وهوالاقرب والانسب وقاللفرطبي وهاحيضان أحدها قبل الطط وفبل الميزان على لاحرفان الناس ليخرجون عطاستامن فبوديم فبرذونه فباللبزان الصرا والثان فى الجنة ركاسما يسمى حصاانتهى وروى المترمدى وحسته انه صلع قال انكل بنى حوصنا فانهم بينها هون ابهم اكثر فامردة وان امهواان اكون اكثرمه وامردة هذا ونفل القرطي إنسن جالعنجا عنزالمسلمين كالحفارج والمردافض وللعتزلة وكذا الظك أولفستك للعلنة بيطرون عن الحيض لمادفع منهم من الخنيض وحديب الحيض رواه من الصحابة بصع وثلثون وكادان بكون منوانزا وندوم دحدبث حوشى الجنة مسيخ سنهروزواله واءماؤه ابيض اللين ورعيه اطبب والمسك وطعه التواحل والعسل وابرد والنظروالبين من المزبب وحافتاه من الزبرجد وادانيه من الفضة وكيزانه كين الساء نه كا يظهر بعدها الل وعن كثر السلف هوالخير الكنثر و الاحاديث الصعاح ونهرف لجنة عليه خبركنبر تزدعليه امنى بوم الفنية وقبل هوالينوة والفران وكلجنتة وَالنَّامُ كَخُلُونَتَانِ النَّوَكُمُ الْمُحْرِجِ وِمَنَانَ الأَنْ خَلَاقِعِ الْقَيْمَةُ لَفُولَهُ نَعَالَى في نعنت بَيْتُ لِلْمُنَّافِينَ وَفِي وصعت المنادائِينَّتُ لِلْنَكِيْمِ فِي وَلِلْحُدِيثِ الفَدسي عدِت للبنم الاعبن دأت ولااؤن سمعت ولاخطر على للبشرم لحديث آلا الجنة وأرِيبُنُ المنارَ وهذه الصيغة موضوعة للمُضيّ حقيقة فلاوج العُدّ الالجاز الإصريجابة اوصيودلالة وفالمسئلة خلاف المعتزلة تم الاحوان للجنة فالساء وبدل عبه فزله مقالى عِنْن سِدُرَةِ الْمُنْتَ هَيْ عِنْدَهَا جَنَّهُ أَكَا وَى وَقَوْلِهِ مِ الحنة عرش الرحمن وقيل في الارض وقيل الوقف جيث لا يعلمه الاالله واختاج والارضين السبع وقبل فها وقتيل النوفف ايضا فحنها ووقع فاصل شرح هنا ذيادة والقيراط كت وليرفي المتن وكانه ملي لكن

دابت صریح من موارننت له مورکم معوج ملوک معوج الراس ۱۲

اس بجهمور المفسنرت وقددوى مرفوعا ابصا وورد ان الصراط جسرم الود على ظهرجهم ادق من الشعر واحدّ من السِبف وَورد ابي انصكون على بعض إهل المناسرادة من المشعر وعلى بصص شل الوادى الواسع وفي روابة وجير الصراط ببن ظهرانى جهنم واكون اولهن يجرن من الرسل بامته ولايتكم بومث نالا الرسك وكلامالرسل بويمت اللهم كسكم سكم وكلام الرسل بويت اللهم كلاليب متل الله تدرعظمها الاالله بخطف الناسط عالم فسنهم ن يوبن بعله وسنهن يخردل أبيغ والحديث وتفهه انبذ فيمرا لمؤمنون كطرفة العبن وكالبرق وكالطير وكاجا وبدالحنيل والركاب فه لمُوْغِرِدِشْمِ سِل ومكروش في نامرجهم وفيه في المسئلة خلاف الكوثر المعتزلة وآما فغلمتعالى قاين مينكم إكا واسردها فقبراللرادبهم الكفاد فالمراد بالورود الدخوك د المصرفتيل معني الورودهوالعبور علمنن جهم وله مرها رقيل مغالورود الدخول لاانه مختلفوالهال في الوصول ولماستاع وهده الاية فقال لورود الدخول لاببغي بتولافاج الادخلهافيكون على لمؤمن برداوسلاماكماكانت على برهيم محقان للناس يجيع تفتح لالنام المتعن بجزنان مزيك اطفا كهثئ وعنجابرابيض ستلعن دلك ففال ذادخل هؤلجنة الجنة قال بعضم لبعض البيروع بناربنا انازد الناترفيقا للم فلرود تتوها وهي خامل فلاينا في قوله نم الكليك عَنْهَا مُنِعَدُ وَنَ لِالْ المرادع وعنائها وتم عاهديغ ورودالمؤمن الناس هوس للعق الفوليصلم الحتى بيرجهم وهومحول علان المؤمن يكفز ذنبه فالدنبا بالحتي ويخوه لتلائجتر بالم النارعندوده الاانهلابها في العقبي فيبل لمراد بالرود بحث مرحو كما يشيراليه فوله تعالى فَرَّ بَعِي اللَّهِ بِنَ اتَّعَوْا رَّ نَكُرُ الظَّلِينَ فِيهَا حِيْبًا كَذَا ذَكْرِهِ حثه الكشاف وهوص وساس للعتزلة حيث انكروا لصراط وألافلبرفي لابة على جنن محولها بل فولد نقالى وَنَكُ مُر الظِّلِينَ فِيهَا جِينِيًّا بدل على خلافها العقائد ان انطاق الجوارج حن كماقال الله تعالى بَيْمَ تَنْتُهُ لَ عَلَيْمِمُ ٱلْسَانَةُ مُ وَانْ الْمُ وَأَشْرَجُهُمْ عِنَاكًا نُوْا يَعُكُونَ وَقَالِ الله نعالِي حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُ وْهَا شَهِدَ عَكَيْمُ مَ وَأَبْصَامُ مُمْ وَجُلُودُ مُمْ الماينين وتعناللعتزلة كالجوزدلك بل المالتالتهادة من الله نغالى الحقيقة الاانه سبحانه اضافها الحاليج لنرم نوستعا فكنا يخون نفوا-

كنلك لانه سعانه يظهرهناعا طريق خرق العادة كماخل الكلام فيهاالفهم والفتهرة عوالنطن وآماالعزلي بانه بظهرف تلك الاعضا علىصدوس تلك الاع الوتلك للامامرات تسميشها رنهاكماقاله القونوي فيردود انحل الابة على لمجانرم ممكان الحقيفة لا يجوز على نه مخالف لظاهر النص وهوفة له نعاله كَالْمِ النَّطَقَ اللَّهُ الَّذِي انظَى كُلَّ شَيْعٍ كَا نَفَيْنِ إِنَّ اى دوا تهم لهاأَنْ وفينعنه وكايم ن لك رالعن أندا وكانف عقاد لله كانتابه سرمكا وفي سخة ولايفي بفاب المه ولاعقاله سرم الاعظم فكتابه الوصية والحنة والنامرجن وها مخلوقتان وكافناء لهماولالاهلمالغذله تعالى فيحق اهوالجينة ائيةكث للنتقائن وفيحفاهوالنا عَنَّتُ لِلكَفِرِينَ خَلِقَهُمَ الله نَعَالَمُ لِلشَّابِ والمِقَابِ وَقَالَ الصَّا وَالْحِمْ اوُلَكُ أَضَّحُ لَكِنَا فِي مُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ وَفَحَنَ الكَفَا. الجهمية وممالحربة الخالصة المانه هما وهو توليها طابلا منشهة لانه مخالف للكتابيل ة وَاللَّهُ نَعَالِي بَهْدِي مَنْ يَبَنَّاءُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا ايه وَيُضِرِ مُنَ مُنَ مُنَاءًا وَآى بالكفروا لمعص طوية معلومة الفضة ولذالم بنعرض له الام ونجعز للانام حبث قالد واصلاله خد كانة اعهدم نصرته فهفنام تحقيفه ومرام نصريفه وتفيسنر الخنزكان آت كايؤوس المسترا كالجا العدر وَهُوَّاى لِيْنَانُ وعِيم مِنَاهُ عِنْهُ عَنْكُ مِنْهُ الْحَلاجِيبِ عَلَيْهِ سَّى لَعْيِنَ وَقَالِ ضَعِ السَّى فَمرضعه كَمَا قَالَ الله نَعَالَى مَنْ يَرِّدِ اللهُ أَنْ يَقْدِيبًهُ يَنْشَرُخُ صَنْبَرُ لِلْإِسْكَرِمِ اللهِ وَمِينَ لِلهِ وَمِينَ لِهُ اللهُ وَعَلَا عَدُهُ الْعَالَا اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلاَ عَدُهُ الْعَالَا اللهِ اللهُ وَعَلاَ عَدُهُ الْعَالَا اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلاَ عَدُهُ الْعَالَا اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلاَ عَدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَا عَدُهُ اللهُ اللهُ

خلفهم

بة فلابناني ان السوال بعداعادة الردح وكمال الحال فيعول المعمن سى فى الله ودين الاسلام وبيني عنرصلع ويغول الكافر هاة كا الدرك رواه الوداود واصله فى الصحيحان وفى المشلة خلان المعتزلة وبعض الرفضة وقد ورج الاحاديث المتطاهرة في المبنى المتواترة في

ىرە مۇنن مۇنن

سه ایمبر

من في تخفير إحوال البريزخ والعقبي ورا تفاع النزاع عن الطباع ومن جلة الادلة توله نغ اهتر عش الرحم لونه وها بخنام مل لقدروض غرة العميغة وعَدَانُهُ اي الله حَنْ كَائِنْ لِلْكُفَّا مِرَكُلَّمْ مرهاء التزمذي والطبران رضوري الحدميث ان الفتراول منا نان بخامنه فإيعرة ابد مهنه وان لم پنج منيه فالعِله استده النهذى والسائ والحاكر بسند صحيعن عثان بن عفان دم واعدان مابتالم ويتلدد وككن ختلعوا فيانه هل بباد الروح البه و ابجنيفة دم المتقف الاان كلامه هنابيل على عادة الروح اذجى اللكب فعل اختباري فلابتصول بدون الردح ومتبل بسيصور الاتزى الالنائم جزج ردحه ربكن روحه متصلابعسدة حىيتالم فالم

سه ای لوجع۱۱

برجى عنه عم انه سُتُل كِيف بِيُ جَعِ اللهِ في القبر ولم مكر. كما بوجع بسنك ولبسوفيه الروح وآماما قاله إلشيخ ابوالمعبن في اصوله على نقاع بندالغق نوى من إن عن اب القبر حت سواء كان مؤمن الوكا فزا وطبيا وفاسفنا وككن اذاكان كاجرا فعدابه بدوم في القبر الجديم القبمة وبرتعم العذاب بيم للجمعية وشهرمصنان بحرصية المسنبى صلعم لانه ما دام في لاحيا علايعد بم الله لحرمته نكن لك في القبر يرفع عنهم العذاب بوم الجمعة وكلم منان لحمته ففية بجت كانه يحتاج الي فعل صبع اودليل صريج فالصواب ماقاله المعزيزى من التالمؤمن انكان مطيع الانكرن له عذاب القبر ويكرب له صغطته فيعرهول دلك وخوم المالم كان بتنع بعمالله سبعانه ولم ببنكر الانعام حقيه فآل وبدل طبه ماروى عرالني انه فاللعامينة وم كبعث حالك عندضغطة القبرم سوال منكرونكير مُ قال باحمبراء ال ضغطة الفنرللمؤمن كغمز الامرجل ولدها وسوال نكرونكير للمؤمن كالاغد للعين اذابرب وكاروى عمالنبي صلعمانه فال مريخ كيف حالك اذااناك فتانا القنبر ففالهمرانا أكون فحثلها الحالة رميوب عفلي معي فإلى مغم فالعمراذ الاابالي وقال الفزيزي وأنكان عاصبابكون لهعزاب الفنروضغطة الفنر بكن ينقطع عنه عزاب الفنه يوم الجمعة وليلة الحمعة وكا بعود العزاب الى يوم القيمة وأنصات بوم لمعا اولبلة للجمعة بكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة الفنيربث ببغطعت العذاب ولابعودال بيم القتمة انتهى فكربجع إن المعتبر في العفائد الادلة البقبنية واحاديث الأحادلوثبنت اغانكون ظنية اللهم الااذا تعدد طرقة بجيبت صامرم توانزامعنو بإغينتك فلكون قطعيا مغرثبت فيالجلة ات بوم الجمعة اوليلة الجمعة برنع عنه المكذاب الاانها لا بعود البه الحبيم الغبية فلااعن لهاصلا وكنامهم العداب يوم الجمعة وليلها مطلقا منكلهاص ملابعود الأبوم القيمة فانهاطل فطعام من الإدلة على الم اهلالطاعة وابلام اهل لعصبة بنوله سبعانه وَلا تَحْسُبُرَعَ الْرَبْنَ فُتِلُوا فِي الْمُعْلَمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله مُعَلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ الله مَنْ الله مُنْ الله من الله الالمشاتخ الصوفية وقالجاعةم وَمَا أَوْنَيْنِيمُ مِنَ الْعِلْمِ لِلَّهِ فَكُلِيلًا عَلَيْنَا وَلَى الْمُ قَاوِيلِ وَافْعَ الْمُ الْفَرْضِ

اختامة ي حقيقة الم

المنكرف

سه امرجل

العلم

قك ذكركلاما مالرامزي علىطربي الرجاء العنا اامنأبالبعث وتآهبناله فانكان حقا فقد بخونا ره هذه اللذات الجسمانية والواجب على لعاقل ان لابيالي بغوانها لكوم ية اذهى مشتركة بين الخيكات والبيان والبي لزدال والفناء فتبت المالاحتياط في الاعاد بلعاد بلعاد بلعاد بالمعاد بالماد بالما عر قال المنحة والطبيب كلاهاه إن بجنثر الامراب مْنَ اجْتَرْحُوا السَّتَاتِ أَنْ جَعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ احَنُوا وَ والاختياس فلابدمن داريقع علهذالام المختامرة لذا قال اللهم إِنَّ بَيْمُ الْفُصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا وَلَان الْعَكُمَة بِقِتْضَى جزاء كاعامل على له وَقُرُيْنِعُ عَلَالِعاص يَبْتِلَ لِلطَّبِعِ فَيَا رَالْنَبِ الدَّبِتَلاء فلامِن داس الجزاء فكأن جزاء العمل الصالح نعة لابش بهانيقمة وجزاء العل السئ نقمة لابينو بهانعة وتغمالانبا مشوبة بالنفتم ونفتها بالزيم فلامرمن اليهما نقاب ارعقاب فلولاحشر وننش يصل النفاب الي لمسر العقاب اللهسى كانت هذه للبرة عبنا رقل فالله سبعاند رَعَا خَلَقْ النّالَةِ وَلَا اللهُ النَّالَةِ وَلَا اللَّهُ النَّالَةِ وَلَا اللَّهُ النَّالَةِ وَلَا اللَّهُ النَّالَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

فان السع فربيعن الله والبخد أبعير نزيه والفرب والمعنى والانتكال اى وطعه وهولاعل

احديكنه بلاكيف كمايدل طبه تقيّ الجبيراى محاورة العدر العرف في الحسية اى منخات معنام تربيوالاية وقدايعدينامه الهوان الذى هويض في المعن المحازي تشرفؤلم ان الله نغالي التبت له القرب من العدم مان سبه والعدر فالمخفير فمعنام النوفين ان غرب الح من الخلق وفرب المنائة مو الحيم بن حَبْلِ الْوَرِينِي انه سبحانه لفرط فربه بك لاتراه ولعابة راة وهدا عنام لمن بطلب عرفة مولاه ولا بصوالطلب الا ن هواه وَالْمُعُ الْنُ مُكُونُهُ الْمُالْسَيْدِ بِلِي مِزْلِمِنْ إِمَالِيسُولِ اللهِصِدِ ا رَهُوَ فِي الْمُضْعَفِ اى في جن مَّكُنُّ بِ المِحْرِ الْمِحْرِ وَمُسْطَوْرُ وَنَيْدا بِاء الْإِن مَا بِينَ الدَّفِّ بِي كَلام اللَّهُ هُو الْمُنْ اللَّهُ وَوَيْمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَوَيْمَا اللَّهُ وَوَيْمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

ن خالف رص

لفرد والصفاف ايخوله الملك وله للحدوله الكبرياء فضل الاسم الاعظم واسمنعال اعلموف بخالفه ايرع من خلو السمارت والارم وخلق نفسه وعندر ابصاانه فاللولم ببعث الله رسرة لوجب على الخلق معرفته بعفولهم فآلفن بيناوبان لحسر والفيوالعقليين ماذكرة الاستناذابومنصول نة منذا تخ سم فندرخ ان العقل عندم اذا ديرك لليس على المدغل العياد مقتصا بما وعندنا الموجب هواسق بمسبعانه شئ بانفان اهل للسندة وللحماعة والعقاعندناالة يعن بهاذلك الحكربواسطة اظلاع الدالعقل على الح الكائنين فى الععل وآلفن بينناويين الاستاع فانهم قائلن بانه لا يبرت حكممن احكام الله الابعد بعثه نبى ديخن نقول قد يعرب بعض م قبل البعثة بعناق الله نعالى العربه امرا بلاكم مربة الكنب الضار وآمرا مع كسب بالنظر

ن قصة المذكور

からからいかいかん

لنيء كاكثر الاحكام وقال المه بخامرا منالا بجي بجرم كفرقبل لبعثة كقتل الاستاعرة وكاوالمروى عن البينيفة وعلى البد المكن في العبارة الإولى دون الثاينية الا ألانعال طاعة ومعصية قبل لبعثة تجي زاذ بما فرع الامروال عي فاطلات والمعصبة فنرا ودودام وبخي مجاذمن تبيل اطلاق الشيء علمايؤلا فكيف يتحقن طاعتارمعصبة فترادرودامر ويفي قال ابن هام هل يجرز العقل المنكراسه ميثكرا فلوكانه سيعانه اطلو بمفض جراحبث قال سبعانه فاذكر دنين أذكر كثرو ويخوع لجنا لعقله عظمة كبرياته وجلالهمن انسم اذيرى انه احفرمن دلك فسبحاث تفرب الخلقة وقد يجبع ببن القولين بأنه لايلف من الوجوب ما ينزين على تركه العُفّاكبُ فلابنافي فوله نعالى في الكنب ومراكن امُعَدِّربين حَوّاكَ بَعْمَ ولا يحتاج حبنت الى نقبيد العناب بالنيايلا الم تعميم الرسول إلعقل والنقل قال بن الهام ونشرة هذا الخلاف تظهر بنبين لم تبلغه دعوة ترسول فلم بيئ من حتى ات نهو مخار فالمنارعك للعتزلة والفرين الاول المنظيقية ون الغربي الثان منهم والاشاعرة واذالم بيكن مخاطب الاسلام عند لماى رخره ويصح اسلامه بمعنى انه ببناب في لاخرة عند الحنيفية مكاسلام الصباليدى بعقام عنى لاسلام والتكليف أذكر بعط المشائخ الحنف انه سمع الالخطاب والمشائخ الشافعية يفول لا يصوايان من الالصوعنائم اعطالقول المرج من من عبم حلافا برالثلثة لان النبي صلع دعاعلي اللي لاسلام فاجابة مع الاجماع لموة رصوم دعى ماصحيحة وآمام الإحكام اغاغلفت بالبلوغ بعد المجرة عام الخندن وآ معنوطة بالتميز فيعتاج الربيان ذلك وكيفية و

ن افعاله

الملخطان

المالانا

موبالاسلام في تكاليف الاحكام كانه نعة الواتربَّيَّا وُكَا يَحْدُونَا مَا كَا كَا تَا تَاكَا كَا يُعِولًا نه سبحانه الخيران الباجلا ب بحميم اقواله روتمن جملها انه لابيه عورفانه لايصدقه وهذا عال انتهى دكره غيرة الاانه فالأبركم ام ولا بجنع إن دليل الأول لم ذعندالفاثلن بامتناعه بجونا اعندللمتزلة فبناءعلجوانانواع الابلام بقص ولابجردان بكلفينه ان بجلجب لابحيث اذالم بغعل بعا بأوان جايزعقلا ايوالالزم وتوع خلاب خبع سبحانه أمكااليتوك المهبيق العلم أكانزلى بعدم وقوع الردهومها ببخلخت تنهزة العيدعادة فالاخلاف في وقق الججول وغيره من الكفرة بالايمان مع العلم بعدم ايمانه المهدانقدم من انه لا انزللعلم في سلب تديرة المكلف وفي جبرة على المخالفة فآل ومن فرج عدا بيضا وهوان يته المادم الخافز مديبهم من عيرجم سابق ولانقاب لاحية خلافاللمعتزلة حيث لم بجون والخلك الابعوص ارجم والالكان ظلما عبر لا بيت بالحكمة ولذا وجواان بقتص لبعض الحيوانات من بعض المتعى وترسبوان الظلم ف حقه نقالي محال وانه سبعانه لا يجب عليه شئ محال فقعله اماعال واما فضل وكالم المرسول وكالم المرسول الماعال والمرافضل وكالم المرسول الماعال والمرافضل وكالم المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول وكالم المرسول الم

هده غزا ای فیرامام

سه لع مغرك E

نص فحقه وهذا فول كثير من العلاء لكته جكم ظنى والنالث اب كنشهدا بيضاً لمن شهد له المؤمنون كما في الصحبيح بن انه عليه الصابئ والسلام مركب المرفة فكانتوا عليها بخير فقال البني صلى الله عليه وسلم وجبت فقال وجبت فقال وجبت فقال

هدااننبنهعليه خيرا وجبت له الجنة وهذا تنينه عليه راساعل بالصوابة أنوطا لب عميه اىعالنج لا الله سه عنه مات كافيرا دله بؤمن بيرة ابه ففالصلى الله عليه وسلم باعمقل كلة أبحاج اللها علينائه صراً الله عَليه وسَدَّ اماالفناسم فهوا وَل وَلد سبعة عشريتهل ومات قبل لبعثة وكأ لطائه توفي في الاسدام وهواول أن مات من الاده عم و لزيير أبن كبكاس كان لهءم سوى القاسم وابرهم عبدالله لة وبيقال له الطبب والطاهر ثلثة اسماء وهوقول اكثرا وللطبيب وللراف بطئ كمادكع صاحب الصغوة وآماا برهيم فولدة عم من لجارية يخطاله بواناعل فزاقك ياابره

كالطاهروالطقرولما فالجون

سه افظفنه ا

سە نواپى

ن ابوها امل

كراحرامان لمتفارنا ابنت مجدفعا يرفاجما ولم يكونا دخلاهم فتزوج عثان بن عفان منتة بكة رهاج بهاالعجرتين ونوهيت والنبي دانه لما ترنبت مقبة خطب عثان ابنة فرة ه فبلغ ذلك النبي صلم فغيال باعمر الملك على خبر لك من عثان وادل على على منك قال نغم يام سول الله وإلى يرجى ابنتك يُمنَّنَ واحدة بعدواحدة من تجنك اخرى هذا جبرشل م اخرن ان الله واه الفصائل ولمبيزكر الامام الاعظم ادواج النبي فهعامالمل فامهات المؤمنان خريج حفصه والمسكة والمحبيته ومزيب بنت حنور بن ببيناها السبر والعديلانز فيحقهن وقلادواندم نزوج ن هذا وتَالَكُما الاعظم في كنابه الرصية وعاين في بعد بجية الكبرى فافصل نساء العليبن وهيام المرصنين ومطهرة من الزنا وبرته مماقال الردافض في كتبها بالزنا فهود لدالزنا المتهى وكا بجعى ان مَن فن فن فه ابالزيا فهو كافر بألا بات القرانية الواردة في براءة ساحنه مانسب الهامن الإمو النفسان وآمام وسبها بسبب محاديتها وعالفتا لعلى فعوضال مبتدع غال فاجئ والله اعلم بالسرائر وأما فولد انها افضل آءالغلمان فتعتمل نهاا فضل بشاءعالمي زمانها اوبنباء العلى جبيبها و بهن خديجة وفاطمة ومربيرية على ختلات ورد في حقهن انفنارت الاحاديث المنابئة في فضلهر وسد هن في الحل لا لبن بهن تَمْ يَوْل الإمام الاعظم في الرصية فيهرواليالزة فى مقام المرام كم الا بخفى على دى الانهام بالإحكام العالمة في والمدر فعدك إدار زاد كريد منه المثالة المنافقة كما

فصابل レーハ

الزنار ولد الإنافرون الربية

مربة هذه الاحوال رعدم نفخصه بالد إى بان توقف على بهيان الأمر في الاستنقير إبفترض اعتقاده كالانكار وأذا ابطلوا خرته فالامنافي إن الامام توقف الع الاسلام فالاختلاف في الملحكام رحمية والاختلا دالمصطغ صلو تقظ لك الخبرولم يؤمر بمقتضى بن مكة اليسب المفديس نهوكا فيرولو إمكر المعراج موري وقدافردت فهذه المسئلة المصودة رسالة بختصرة وستيتها بالمنابرالعكو فالمعراج النبئ وقداع وسنادح العفائد فى تاويل فزلمانشنه زم ما فعد حسد عدصلم ليلة المعراج حيث قال معناه ما فقد جسدة عرالمهم المعام مرجمه انتهى وغرابته لا بجنى والتاويل الصعيم ان المعراج

ن ال**کما**ل

به في ومَسْنُقِ المنام ديجيم الم قتال المجال تريون ويصلى عليه المساف ويدننونه على أدواء الطّيالِسي في بع ومروى عنيرة انه مُذِن بين المندح الصديق وَتَرْدَى انه مُدِفِّن

بر المراز اكتنفا

عذانه لانقوم الساعدحتى يرفع

الامام الاعظم صنعنالففة الاكر فيحال الحدة والرصية عند المات

المتواضع فيااستنصسك

استعلم الزيما كندم وقاله تعالى وثن يعاده

فاعلى المنام المن وهوديرى من اعلى المن اسفال التعلى وللواب انه ذكر الشبخ الامام المن عبد السلام في كت حل لرمود انه قال الامرام الموجنيفة من قال لا اعرب الله في السماء هوام في الامرض فقد كفر لان هذا القول

ان ابن عبد السلام من اجل العلماء واوتفته فيجه كاعتماد علي ف نقله المشامرج معان المامطيع مرجل وتضاع عنداهل للدي الربخ بقول بعاوالمكان معنع ا رعة وفدينفذم عن البجينفة دمزانه برثمن لصفا كانة تاشت المكان وارادانهم رعبرد لك المنهج فهوين قب الحالسماء وهوم وودكان السماء قبلة الدعاء بعنى انها علاية ول بانواع النعه وموجب ذفير أضناف النفه ولوكان لأم رجاه الهاطل لوقع التوجيه بالويجه الى السماء وقد نهان الشامرج عن فلك حال الدعاء لمثار يُبتوعم ان بكي المدعوّ في السماء كه البه تولد نفالي وَلِفَ اسْكَالُكَ عِبَادِيْ عَيْنَ فَإِنْ فِرَ مِنْكِ الْجُ الداع إذا دَعَانِ رَقُولِه نَعَالَى فَآيَمُ كَانُولُوا فَيْمُ وَيَجُهُ اللَّهِ رَقَالُهُ وَتَعَادُ بيالسعامام هناالفن فالتبهيدلم م فع الاروع الما المديدة في الله عام نه يدي مدي فالم بن أميد المدور

من نفسه جيث ازل العبد من قلبه

ے ایضنا

لجشمة فى ان الله نعالى على العرض هذا وقبل ا حال لدعاء وَبَرِفع الابدي الى المعاء وبعدم مفع الوجد الحجهذ العافالي إن التوجه للحقية ابمابكون بالفلب الح خالن السمآء نعر فع الابيك الالسمآء انها خراف امرزاق العبادكماق السه تعالى و بزعامتهمان المحية لانكوب الالمتاسد ابندع هداف الاسلام هوالجهد بن دريهم في اداعل. ته ونقل بعضهم الإجهاء على ذلك نفر نوح وموسى جمعهم الله في من من كتابه حيث فاليالله نغالى شرع ككم مرزي الدين ما وصلى به ونزي الري أوحين الله الدين ما وصليا آب الراهيم ومن من ومني كالمن ومني ومني ومني كالمن من المرسولين المرسولين الراهيم ومني ومني ومني كالمن من المرسولين المرسولين المناه والظاهرات والما المناه والمناه وال

المارية المرادية الم

ان كماويرد بإابن ادم انك عدة السيق من إن الانسان اما ان يكون نا قصا كالعوام من للجهاز عاو كالملا

Charles and alient of the first

فتزاسه نغالى دتق القوة العلية طاعتداسه نغالي ومنكا فكمالات هائين المرتبتين على كانت ولابيته اكما ومن كانت درجته في ميقلم محمصلع كانت الشرابع باشرها مندرسة والحكم بأجمعها منط واثارالظلم بادبه وآعلام الجور بأفنية والكفرقد طبقتالارض باكنافه اباطرافها فالعرب اتخن والاصنام الهة وواد البنات شريعة لانرمة ادعادة داعة وسفك الدماء والنهب والإغامرة نخامرة مراجحة والبغرس اشتنغار ابعب مودايهم ظلالانام وجدم وللابعرفون الاعدادة الاو نان واجرات ل والتناسف فلما بعث رسول الحور الصارق للمات ربن الفزيم والصراط المست غدوداعبا المعابقنضب والمتوجيدالهم الصحروالعبادات الخالصة والسن العاد الفاحثة والضائلات لباطلة وصامرت الملة الحنيفية كانح بافنة الاتامركنين الاعيان قوية الامركان فعامة الباران وا بتوحيدالماك المعلام واستنامرت العقول بمعرفة خالق حباكرينياالوجيتالمولي وكان اكمل واظهر واشمل واكثرواشه مماكان لمسى وعبسي عني انكوة وسى مفصولة على السام المبل وم بالنسبة البناكالفطرة الالبحرة المن مبيع م الاشر ذيم كة قلي لون علنا انه صلع افضل الانبراء وسبب لاصفياء دست كلاولياء ثم قال دنبي واحد افضل جميع الادلم إء وقد

المند

الصالحة

والم بنفضه الولى على لنبئ حيث المرموسي ولى قلنا الخضركان ببياوان لهبكن كمانهم البعض وعل إن اها الكنت بغولون ان موبه هذا لسر عوبه تنان وكمن المحال ان بكوب الولج وكاغضاضة فيطلب وسئم العابكان الزبادة في العلم مطلو اءعم منعوم الأولاء باسرواه الطبرن وعامة الملئكة افضل نبن مكريهم عجربين والملئكة معصو مين وكى المسئلة خلاف لمعتزلة باء ووافقتهم منكلات نه المسئلة ومنهم الامام على اذكرة في مال لفتأوي وفكت فلبكو المستانة ظينية لافظعب إبروت ومايروت فالاحوانهما ملكان لمبصئ ان المشهور إنها لماعا باعلى بني ادم بماصير عنهم والمعاصي والقلموا دعياا نهما الوكب فيهيام اركب في لان الامورالمنهية فرأ لالهبة فتركاكف في نعد السويل في إعتف وبتجرم فعلالسع بالاجاء واما تعليمه ونغل ففيه تلثة الاول الصحيالذي قطعربه الخيهول انهداح إمان وآلتان انهامكروها ن المنتهى وآمرا ما ذكرم التفت أزان في شرح الكنشا العن في كون العل به كفرار فيخ القله هذا الخارة ت معان رميه تنافض ربتناف وق شرح القريرى فال بعم في دم افعنل من جملة الملككة فان عند ناصاحد

سے کن ایلانعضا

المواجعة المحادثة الم

أبالاعان بالغيب فكان احورموا احتب الكببرخ الذى هوفاسن بالإجاع كبيف بكون ن المعصوم بلانز (ع ولعل وجهه انه منجهة اي الإبان الشهودي الحاصل للنكة فيكوب الافضلية من هذه للبيثية مع للنافات بأن كلايمان يزدب بالايفان والاطمينان وأن الختركيس كالع جابه الفذاني عن ما نشت به المعتد لذا تغصر الملئكة وهوفوله سيحانه لن بسنتنكف المسيوان يكزن عنزايتفوكا الملئكة أفضامن ودبيرولامن هوامرهم دسرج أمنه بقوله ان محراصلوافعنا لسيخ ولابلزم منكون الملئكة افضل من المسيوم كي نهم افضل من محد انقدم من ان خواص البشر افضل من خواص الملككة فألآ بجفيقة المرام ومنها تغضيل سائر الصحابة بعرالاتربه دىمو إكابرائمة المشافعية اجتمع اهوالسنة وللعم بة أبوبكرنعمر بعينان فعلى فبقية العشرة المبشرة بالجنة فاهل افي اها حَرِف افي اها سعة الرضوات بالحكر بيستانة في الحالي عله امراد بالاجماع اجماع اكثراهم السنية والحد لأن الاختلات واقعربين على فرعنهان وضر بالمنكوره وأوقدم وي اصحاب ن رسول الله ضعيرة العشرة في الجنه آبو سَعَدِين الى وقياص وَسَعبد بن من بلي مه وقد ود دان فاطهد وم سبيدة مير مفتلتمائة وبضعة عشر فرقر دي بن ماجنز عن ا فعرين خد يج جار جبر دل م او مَلك الق الح النبي صلع فع الم انع ترون من شهر مرا

ايع يخت الشجرة وبالجلة فالسابق الأو وغيظ الاجاع علىم بنونها وكمزاحريث ابن عساكرعن ابن عباس خ قاليقالية

ودائ افضل هيام المهارقال فاطهة يضعه النيصلم فلانعرا فاللعابيثة حبن قالت قديزةك المدخيامنها فقال لمر وم وخديجة اقراها السلام جبر شرص م اء كفضل لنزبيه بي سائر الطعام على لمة المشعرة بالحامعية ببينالاوص العسبن قالدنساء الهنيا افض لمن العسوب العسب كفن الظه المؤعل لبطانة قلت بالرسول الله والم ذلك قال لصلا تهن وصيامهن وعباد تفسر الله

ومنها القول بتفضيل وكادالصابة نعتال بعضهم لانفضل بعدالصحا احدالابالعلم والتعزى وآلاصوان فضل لبنائهم على ترنبب فضل أبأتهم الااولاد فاطمه كف فالمم بفضلون على ولادابى بكر وعمر وعثان دم لقريهم من يسول لعمنهم العنزة الطاهرة والندبية الطيبة الذمن ذهب الاهعيزم الرجم منم تطهير كنافي الكفاية وتمنهاآن الولى لابيلغ درجة النبي كالابني امونون عن خون المناتمة مكرمون بالوجي حي في المنام و الكراممامورون بتبليغ الاحكام وارسنا دالانام بعلانق كالات الاولباء العظام فآنغاع بعض الكرامية من جوادكون الولى فصل نالنبي كغروضالكة والحاد وجهالة تغم قاربيع نزدي فحان مربية النبوة افعل بةالولانة بعدالفظم بان النبي عنصف بالمرتبنين وانه افضل من الولى الزى لببر بنبي فهمتن متن قال بالأول بناء طران النبوغ تكميل للغبر وهويعا الكمال وفوقه فيالمال وبؤيبة حذيب فضل العالم على لعائب كفضلي على وناكم ن قال بالنابي ش عامان الولاية عبارة عن العرفان بالله منه وكرامه فعندة والنوتإعبارة عن سفامرة بين وتبليغ احكامه اليه والقيام بخدمه متعلفة بمصلية العبد و فأسواالغائب على لشاهد والخائ على لمخاوق بانهم بشبه واالولي بجالسر الملك والنبئ الوذبرك فنياما مرالملك ولم بعرفوا بان مقام جمع للعمع للانبباء وككل تتاعص الاصفنياء وهوان لا يجبهالكثرة عن الوحلة ولاالوصة عن الكثرة وهوفي مرينة النوجيد الصحب الزيم عموم الاولباء نقول بعيرالصوفية انالولاية افصل من النبوة معينا ان ولاية البني فضلص نبوته اذعرفت ان النبوغ والرسالة اكما في عَليَّوْ وهد الابنافي جهاء العلماء على الانتساء افضام والاولياء و أمأ فؤل بعظ الصوفية ان مرابية الوكابة بهابة المنبوة ضعناءان الوكانة ابنحقق الابعدنبام صاحها بجميع مانقرمن عندصاحب لنبي ذنان الولى من واظب على لطاعات ولم برتكب شيئامن المحرمات فادام عليه امتثال امراه اجتناب ذجي فلابطلق عليه اسم الولى العرف واب كان

いるりとがなる。「い

-3

انهالولىاللغوى وآم دلك فسنالظن بالمون المفتريات لقوله نعالى واغير مكاتحق كانتك المفنن فقدا جمع المفسرن على انع الكفروالكفران سقطعنه الامروالنهي الكسائر وذهب بعضهم الحالة بسفه اماته النف أرزنخسين الإخلان الب وهناكفرودندخة وصلالة وجهالة فقد فالججة الاسلام ان قناهذ لننوب فليلحقه ضريرالعبوب اروفقه التوبة بوبعد لحؤبة امانقاع بعض الصونية مروان لغمفام المعرفة سقط عنه نكليف العبادة فوجه بعض ك التكليف ما خوذ من الكلفة بمعنى المشفة والعارف بيضائم عن ادة بلاكلفة ومشقة بليتلنذبالعب ادة وبشرح قليه بالطأ ونستاطه بالزباجة عليا بهاسبب السعادة بكذاف ليعفر أتخ البنياافضل الاخرة لانهادار الخرمة والاخرة دارالنعة و الخدمة املح منبة النعة وقدر كوعن علكرم المدرجهم انه فال ببن الحنة لاخترب المسعد لانه حق المصبحانه والجنة حظ ربعض الاولهاء طولة اللغذاء في العفني وللهاصل اللزق فوقالنوفف فأنه كالتنكى ومهاأن النصص من الكتاب والسنه بجا

بالعباد<del>ا</del>

المقاء فالدنيا ماللوت موجودم

ري بيان حيد الله في للن

الابان دجمال العرفان كما نفتاع كلامام حجية الاسلام ان في فؤله عليه الصلّ والسلام لاببخل لملتكة ببينا فيه كلب سامخ الحان مهمة الله لاببخل قلبالس شيخيه صفات سَبُعبه وَمَنها هل مجون مرية الله نعالى في بابعين البصرللاولمياء فقدحاءنى سوالة وافعه فتحال فبمن ادعم الدفكنت الحذاب بح جائزة في للسنيا والاخرة تعقلا ووانعة وثابتة في العقوم معا ونقلا غوانى جوابزهاني الدنبياشرعافا بنتها اكترون ونفاها أخرون تتح البيتوهاف الدنباخصوا وقوعهالهصا المعطبه وسلم في لبراة الاسان عاجلات في ذلك باب السلف والخلف من العداء والاولداء والصع صلى الله عليه وسلم انما مراى مه بفق اده لا بعبينه كما في شرح العقا وغبرخ فألفائها بان ارى الله في الدنبيا بعين بصرية ان في لمنام فع جولي خلاف مشهول بين علياء الانام معران سرود ية لايكون بحاسة اليصرية بلبالتصورات المتالية ال المة واناراد بهاحال البفظة فان قصديه حذجت المضاب بلاادانه يرى انوارصف انه ويشاهدا ثابر مصنوعاته فكأ ائزبلام بةكما ورجعن بعض الصرفيه مامرابيت شبيئا الاورابيت اسه فيلهاوبعده اوفيه اومعه واصامر إدع هذاللعن لنفس تاويل في المبنى مهوفي اعنقاد فاسد ونعم كاسد و فحضيض ضلالة وتضليل وفى مطعن وببالعبيد عن سواء السبيل فقد قال صاحبيك وهوكناب لم يصنعنه شله فالنصوب آطبق المشاع كلهم على تضليل من بمن ادعاه هنالك وصنعواني ذلك كنتًا ورسائل قال ذلك وتكديه ل لخراز والجنيد وصرحوا بات من قالد ذلك المعالة لريع

تزاه وكناحريث عبراله بنعمرجال الطواب كنا نتزاء الله وقالة المعامن فيكتابه آعلام للمرى وعقيدة الرباب التنق إن روبة الع منعلم البقس في الدينه أفاله فأثلهم راى قلي وبب إنتهى أنه فسكة وميتر وافترى على الله كن باعتر بعض العلاء الكنب على النوصليم كمزاض ظلمس شالزنك الحالة قبصبر كافرالامحالة وهذامجه طغا وتنزوا وخالف كنت الله والرسك كلهاه ومزاع عن وابعكاه وذلك منقالينيه الهناه بري وجهه يوم القبهة ابن الصلاح رابوبنامة بضائه لا يصدّن مدع الردية في الدني إشيئا مَنعَرَصنه كليم الله مق م واختلف في حصول هذا المرام لنبينا صلع ف ذلك المقا

Se Single

اعلى لنكفير بعجرد دعوى الرومية من الم فابعتاءالف كافراهون من الخطاء في فناءمسلم في الفرض والنقر بهذا لصوا يناه من الجراب انه ان انضم مع الرعوى مُ اليخرج يَه عن عقيدة إهل التفى فيح كم عليه وبأنه من هل المضلالة والردى والسَّكَامُ كَالْيَ مِن اللَّهُ الْهُ كُلَّ الله وتعالى فالمنام فالاكثرون علج النهامن عبركيف انى هذا المرام تقنر نقل إن الامام ابا حنيفة رح قال الهيث العزة في المنام نسعا ونسعين مرة تمركه مرة اخرى تمام المائة وقصتها اهذاللفنام ونقلعن الإمام احديه انه فالبرابيت دب العزة في نفقلت بامه بم يتقرب المتقربون المبك قال بكلامي بأاحد قلتُ بفهم اوبغير فهم فالهم اويغيرهم وقد وددعنه عم انه قال ابت د من السلف في هذا المقام وهوني ع مشاها بالكرام فلاوجه للمنع عن هذا المرام معرانه ليسر بإخت من الانام وقد ورجعه صلعمانه قال الهيت بي في حسن صودة رقى وابذ فصورة تنثاب دفياالامام الرادى في تاسيس المتعديس بجودان يرى نبي ته وللنام وصورة عنصصة من لانام لآن الروبا من تصرفا س الخدال وهوغيرم فك من الصول المتغيلة في المالانتهى وقد قال بعض مشائحناان سهسيجانه تجليات صويبة في العقبي وبمتزول كنير نالانتكالات على الابخنع وإماماذكرة فاضبى أن منع هذاللنام وسنترد فهداالمغنام وفقاه منغل عن بعض المعلاء الفينام تقدم بينت جواب وعبينت صوابه فيالمرقاة شرح المشكرة ومنهاان المقتول ميت باجله ووقته للقك بموته فعرفال الله نغال كاذاجاء أيُحافهُ وَكَا بَسَنْ نَا خِرُونَ سُنَاعَةً وَكَا يمول وتزعم بعض المعتزلة الاستغال فدقطع عليه اجله كنا شرح العفنائل والصواب الحاشر المفاصد منان الفاتل قطعية الإجلان فتاللق ولعنديم فعر العاتل واستدلوا بالاحاديث الواردة فانبعض لطاعات بزدب فألعم وبآنه لوكان مبينا باجله

ا النوم ن مطلفنا

نة الزيادة المتلك لطاعة والعب لولاها لماكانت تلك الزبادة كنافي شرح العقائل مج الاجل كمائرهم الكعيم من للعتزلة وآلمن هم في اللوح مطلق وهوف عماسه مفيد والبه الاشامرة بفي المقم قال الله نعال وكره تؤكَّرُ اللهُ نفسيًّا إذَّا حَ فنسرمة لن يغ لننيه اقبل حله ولن بوخر شيه اعن عدله ولوكنت س نك من عذاب في النام وعذاب في الفنير كان خبل وافعل فالكفنة لي بلجه وتدعماسه معالى وفائل رفضى ان هذا بمن بسبب المض و رب بسبب القنل رهذا بالمدم وهذا بالعربم وهذا بالعرب وهذا

ء سيووس ان عمات

اخرن وأتفق إها السنهة والجاعة عرابه دست الواردة في نعيم الارواح وجذابها بعد للفارقة الحات ائرة الاحكام الأول تعلقها به في بطن الام جنبينا والآنان تعلقها به بع خريجه الريجه الارض التالث تعلقها به في المنوم فلها به نعلق مري منه قرلمن قال نه للبرن ملاموح والاحاديث الصحيحة ودالقولين للحال الماحكم المرتزخ على الامرواح والاجاد الماحكم المرتزخ على الامرواح والابراء المنطقة والمنطقة والمنطقة

ن لايقبل (Sincille Since of Marine of the Control of the Con

قرم الطنة ظاهرة وجعل له إموالاممتدة كما يشير المبه قوله نتر كَاذْكُرُوْالْكَاءُ اللَّهِ وَمِد لِعَلْيَهُ ٱلصَّلَعَة والسلام الدّنبيا سجوا لمؤمن رجنة الكافر إلاان الاشعرى قال اذ اكان ذلك الامرالذى ناله في الدنيات. جحبة عن الله نغالى فليس ينعه بلهويقه في وكيل عليه نوله نغ أيخت بنى أَغُمَا غِينُ مُمْ يِهِ مِنْ مَالٍ وَبَهِ بِينَ شُمَامِمُ لَحَمُ فِي الْحَبَىٰ سِيَّ بَلْ لِمَا يَنْعُرُونَ وَالْحَلَافَ لَفَظَى فَانْهَانَعُ لَهُ دَنِينِ فَ وَنِقِمَهُ الْحَرَوِيَّةِ وَلَذَا قَال ابن الحدام المحق انها في نفسها نِعَهُ وَإِنْ كَانت سبد لا يجب على اله شئ من مها به الاصلالعباد وخبرها خلافاللمعتزلة فقير قالرجية الاسلام لاشك ان مصلية العياد في بخلقهم في الجدنة فألما ان يخلقهم فدار البلابار ديم ضهر للخطابا لله يهدفهم لخط العفاب رهوً لم العرض وللحساب فاف ذلك عظة لاولى الالباب انتهى وآماما نقتل عر معتزلة بغدادمن إنهم قالواللاصلي تخليد الكفائر فيالنائر كمانعت عنهم صاحب كالمهناد فعابة فالمكابرة ونهاية فالعناد زمنهاان للرام مة ف لان المردى اسم لما بسوقه الله الى لحيوان فبتنا وله و بتعم به وذلك قديكون حلالاوقد بكون حراما وهنااولي من تفسيره بمايتغذ مه لمليران لمخلوه عن معنى الاضافة الى الله نقالى مم انه معتبر في مفهوم الرزق دوده المعتزلة الحان الحرام لبس بهزن كانهم فسسوره تأرة بملوك بإكله المالك واخرى عالم يبنعه الشامع من الانتفاع به وذلك لا بين الاحلالا وبردعليهم انه بلزم على لاول ان لابكون ما باكله الدواب بل العبيد والاماءين قاوعل العجبين الاخبرين ان من اكل الحرام طول عسده لم يومزت الله نعالى اصلا وبَرُدُ الوجرة الثلاثة فوله نعالى وبمامِن دَا بَهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ دِينَ فَهَا أَذَه ويقتضى الديب سي كل مرن نفست حلالا كان اوحهما ولا بتصويران لا بأكل ع مرد فالمح لانما فترع الله معالى غداء كشف يجب ان ياكله وعشع ان عيره وأما الرون بعنى لملك فلابيتنعان بأكله عنسب

الشان مرزقه ارباكل

إوالاخرى فان العدم اصلاله عك كم أن هدايك للزياب ولماكات هذاالاصل هورجوب الاصل بل اكتراصول المعتزلة اظهرمنان يحفى واكترمنان يجمع ودلك لقصود نظرهم فى المعارب الاله طباعهمالدنيبة القاصرة عرادراك الحفاين الغيبية نثرلبيت شع وهوظاهر لان الالوهية تنافى الوجه في في عنام الربوسية فان الوجه

Sie will in the state of the st

المنكوبي في فابة البعد اذالبلاغة بقيمتى ان بمتنبوالكفر لوجاريد وموافقة لعن البيان الكوري في البيان المالية الموالدية تكفير الصفائر بهج والاجتناب الكيائر وثعلب المعقرة أيالية البيان المالية المرابع المرابع المنافق المرابع المنافق المرابع المنافق ا

ذعاء الاحداث وصدقتم هر نفرهم

والعبادة المالية وجؤده فالحج فآذا فرئ عوالعتر وللميت جرالسنجمع

المعادم العبادة

ات بن دم انقطع عله الحريث وللوام ون له ما سع الإبوصول التواساليه فكانت الاية عية الملثاب المالميت هوالله نغالس عانه لان لمعاء يرذالبلاءاذاكان على وفت العضاء والحاه كى افضل والفاصل بينهما الامثارة فس وجر في قلم اولى وهَذَاعِ مِاغِ وَقَالَ مِثَامِرِ مِعْقِينَ الطِّيادِي لَعْقِ عَلَى السِّينَةُ عِلَا إِنْ الْمُوتُ

اختاف في المارية المهانة

ارات البرينية كالصوم والصلوة وقراءة القران وال فذهب ابرحنيفة واحر وجبهور السلف دج المرصولها والمشهور مرميع البنانع بمالك مه عدم وصولها وذهب عبل هواليدع من وصوله سنئ المتة كاالمهاء رغيم وقولم مردود بالكتاب والسند بقوله سبحانه وكأن ليس للانسكان إكامكاسع مدفع باغه لهينف انتفاع الرجل ٥ وببن لامرين فرن بين فاخراسه نغالي ٥ وآماسَةُ عَبْرِهِ فهو ملك لساعيه فآن شاءان بيان له لغيرج وان سنواءان ببغيبه لنفسه وهوسيعانه لم يفل بنتفرالاعاسى وأس الاحلة الدالة عامصول نزاب العبادة المالية حديث جابرين قال لى الله صليم عبد الاضع فلما انصرب اق بكبش فد بجه في اللبه الله هذاعنيء لمبضوس من رواه احد وابوداود والترمنى بن اللوثين قال في صهااللهم هذا من مق جيعادة الاخر اللمهمناعن عروال عرصله رواه اجروالفربة فالاضعية اراقة المدم و مبرة فالوكناعمادة للعجرب بنبة ولبسرالمال كناف واغاهوريك بملايراذاقت الخلس العوات من غيرشط مهداهوالاظهراعن الحج عبرم كبصن مال عبك بلب في محصر كها قد بفت اليه جاعةموا صحاب بيحشفة المناخرين قلت هذاعبر صحيراذ محه المدين الوجوب إلاجاء وطنا بجب علبه الإجنهاج اوالابصاء ثرقراءة الفران اهداءها له تطرعا بغيراجرة بصراله وأماله اوصيات يعطى في من اله لمن يقر الفران علقبي فالوصية باطلة لاتهذ معن الإجر فاكنا في الاختيام و جوارالاستعام على لطاعات لكرادا عط لمن يقرع الفران وبعله ويتعله معونة لاهل القران عل ذلك كان هذام رجس الصدقة عنه بيجي شالفرامة عندالقبورمكرة عندا يجنيفة ومالك واجده باليتكانة عرب لم يرد به السئة رقال عرب للس واجد في داية كابكره اين عبرية انه اوصاف بفراعل فترة رنت الدين بفل ا

Selection of the select

<u>ن</u> بطعد

لكافرعل المداليه لليهول لعقله نغالى ومرادعاء الكفرين اى فى صنياء وخساس لامنفعه تينه وكنيه ان مودد بخاص بالسقتى فلابينانى ان يستجاب دعاءة في مرالينياكمابيل عليه دعاء الملير واجابة سبحان له في الامهال ويتي بيع حديث ان دعوة المظلوم يستجاب والن كاين كا فراوالى جوانى دهب أبوالقاسم للكبم وابونصرالابهمي والالصدر الشهبد وبهيفة وامامااستدل فيشرح العقائل بان الكافر لابدعوااله نذالي لانكابعرفه نَفْبِهُ انَّهُ مُلدِد ق حَمْم مَنْ لهُ مُعَالَى يَعُوااللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّنِ كَلْمَا عَجَهُمُ الكالبر فيههم أفقيص كالهية فأل الرحنيفة وصاحباه بع بكرة ان يفول الها الك يجق فلان اوعن انبيائك ورسلك وبجق البيت لحرام والمشعر للحرام وهنوذلك اذلبير لإحرجل اللهحق وكره ابوحيفذو مريح ال بقول الداعي اللهم ان اسالك بمعقد العزمن عربتك رآجام ابو بوسعن المنه الانزفير قل مندين ايضااللهم انى اسالك بحق السائلين عليك وجئ كمشاى البان فالمراج بالحن للرمة اوللق الذي وعدة بمفتصى الرجمة ومنها التلخيخ الكافريون ميالنار انغنافنا لقول بغالى كأمُ لَثُنَّ جَهَمَّمُ مِن الْحِيَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيلِ وَالمد ناب بالحنة عندابي بوسعن وعمره ووافقهما بقبية اهر السندية والجاعية وبؤيبيهم عاوره فيسورة الرجن عند تعداد نعيم للجذان زمنه فزله نقال ولم تعقام م الرجنين قبائي الأيس يكاتكن بن الاران والوسية مرح فكيفية نفاجهم لفولدينم ويجير كمعين وتزايد البي من غيرب يغرب بهقولدومينيكم بنواب مقبم تقتيل لانؤاب الاالحيان من الأراب المالحونوا ترابا وظاهرم نهب بجنبف وراان قف قكيف نواب حيث قبالبسرهم أكل ولانتنه واغالم شمرو كن ليس بعجيه لماورد القررج بخلاف دلك ف الاحاديث الكثيرة ولانترجف لهم في سنعقافيم الجينة كالملكة لان الليم لمبيب فالغزان نوابهم ويخن نعلم بفيبناان اللك لابتنبع ايانهم فيعطب ماشا الماياس بقائهم هذا وتردعه لعدم الدابيل القطع كابناف نزجيج احالطون بالدبسل لظنى وتقل الفرنوع انه سئ الرَّهُ تَعَيِّعُ عَن الملكَ له ها هم نواب وعقاب الادمسين و

ونفاجهم ليسكثاب الادمبين لان تفاجيم التلانذ بالشي تشران الله جعل لااست وشهواتنا فيالدنهيا من لماكول والمشوب ويخوها فكأثرلك يجعل ثوابنا فيالداس الاخرة وآما الملئكة فان السنقالي جعل لتتهم وشهويكم في الدينا في طاعنهم المه بقيالي وببزلك طابت انفسهم وبهاشبعهم ورتبهم فكيزلك في الاخرة استدلالا بالشاهد فينبي قبول لانعقاب الملتكة مخالع كاجاع اهل الملة بغاؤهم علىنة طاعنهم فظاهم آم إحصر نؤابنا علاللتة الظاهرية فسنوع كان في الجنة يحصل لاهلها التلذة بالنكر والشكرة نواع المعرفة واصنا في النَّالِفة والقربة الني نهابتها الروبة ما بيشي عنبها التلان ذبالشهوات المسية واللزاب اانالشبطين لهم تصرف في فادم خلافاللمعتزلة حيث بقول لابجيكهم إن بوصوسوا وانما نعس للانسان بوبسويسه وهوم جود بقوله نغالى انتثيثل بَعِنُ لَمُ ٱلْهَٰفَرُ وَبَامِنُ كُذُمِ الْفِحَسَنَاءَ وَفَلَّهُ بِعَالَىٰ إِنَّ النَّبَيْ طُنَّ لَكُمْ عَدُوْفَا يَخِنَعُ عَدُوَّا إِمَّا بَكِعُوا حِزْيَهُ لِكُوْنُوا مِنْ آضِعَ لِلسَّعِيْرِ وَلِيَا صِعِنهُ صَلَّمَاذَ بجرج من ابن ادم عجى الدم تقر لككه فإنهم برؤنا وعنى لأنزيهم انهم خلقوا على ورثة قبيحة فلورابنا مملم نقدرعلى نناول الطعام والشراب فسكيز واعنارجها عليا والملتكة خلقوامن المنور فلورابيناهم لطامرت إرواحنا لديهم وإعبينا البهم واماقول القونوى من إن الجن خلقوا من إلي يج واصل الربي لا يُرى فكذاماخلن منها نغير صجير لقوله تعالى والجآن خَلَقْنَهُ وَالْحَالَ كَالِمُ مَنْهَا اغااخبرابهه تعالى والفضور والانهاروالا شجار والاغارلاهل لجنة ومن الزقوم وللحميم والسلاسل والاغلال لاهل لنادحن خلاف للياطنية والعدول عن ظواه النصوص المعان يذعها اهل الباطن الحاد ومنها ان المجتهد ف العقلبات والشرعيات الإصلية والفرعبة قديخط وقربصيب وكدهسيبض الاستاعرة والمعتزلة المان كلجتهد في المسائل لشرعية الفرعية التي والمعرفة بيب والخفين ان فالمستلة الاجتهادية احتالات اربعة ألكول البسايه فيهاحكم معتن قبل الاجتهاد مل المكم فيهاماادى البه ترائ المحته ناملهمذات

والمحليك المناكلة ابتماد المتاليك المالك المالية المعانات

را والدار المائية والرابع أن الكرمعايا المائدة المائدة

به دليل ظني ان رجره المعنها صاب وان فقرَّرة اخطاء والمجتهد غيرم كلف باصابت كمانهم بمضهم من دهب اليلاحنالات التا ودلك ليزيضه وخفائه فلناك كان الخطئ معندوا فلين اصابله خطاءله اجركما ومح فحديث اخرا ذااصيت غلث عشرجسنات المرابل على المعن هد فله بخطاع قرله مقالى فقَقَمْ منها سُلَّمُونَ اي دون داود إذا لضمير المجم للي كرمة اوالفين ولو كان كل صوابالماكان لتخصيص سليمان بالذكرفائكة وتنى غبيته ان داود عم حكمالفه لصاحب الحرث برك افسادة وبالرث لصاحب لغنغ وحكم سلبمانءم يو يكون الغنم لصاحب الحرث فبنتفع به إى بترها وسلها وسنعره وحكم بدفع للرث لصاحب العنز فيفرم صاحب الغنم على الرث برجم دديودكما كان فاذاصار الحربث كماكان فبرجع وباخلاكا منهما المملكه وماله وهذاكان فيشراجنهم والمافي شريعيتنا فلاضمان ابيجنيفة واصحامه سواءكان بالبرإوبالنهارالاان بكون مع البهية سأثق اوقائل وعندالشافع بجب ضائ التلعت بالبل اذالمع الرياب ليلاوكان سكرواود وسلهان عليهاالسلام بالاجتهاد دون الوعى والالماجازنسابيان عليه السلام خلافه ولالداو دعليه السلام الرجوع عنه دلوكان كلمن الاجتهادين حظالكان كلمنها فالصاب الحكروفه ولربكن التخصيص ليان عليه السلام بالذكروجة فاته وان لم بدل على في الحكم عماعداه دلالة كليه نكنه ميل عليه فهذا الموضع بمعرنة المقام كمالا بجنف على له مزفة افانبن الكلام وهنامسى على جواز اجتهاد الانبياء ونجئ وقوعهم وللنطاءلكن بشرطان ينبهواحى ينتهوا وقريج آب بان المعنى فقهمتها سليمن إى الفنوع الحكومة النج هي حقواولى بدليل فيله نعالى دكارًا أثبَّت احكُنًّا وَعُلَّا أَنْ اللهُ عُدْمَةُ مهاصابتهماني فصل لخصومات والعليام الدبب وبدليل فول سلبي عبهد

ال الدنسياء ال جيهر و مطلق

ر. آلايزني

> ن کنټ<u>ر</u>

ن وجيخ كشير وقيل المراد مزيادة نفرته ويهائه واشران نوية ابينة وامانولهلكرم الاه وجهه لوكنين العنط جميع الاحيان بلنونهما مقام يسي حن البعتين فالايمان الغببي عل باوالمبنى فى موانف العفبى دلك فى عند دخول حنة الماوى وا به المولى هذا رَذكر ابن الهام ان الحنفية ومعهم امام الحرمين لابع ايدة والنفصان باعتبادجهات هي عنبر نفسرخات التصديق بل

الحنقبية ومن وافقهم لإبسا وتروع وابيحنيفة برجه المسانه فال الما في كأيان جرش عليه السلام ولا اتول مثلكايمان جبرتياءم لان المثلية تقتضى للساوات فكالمصفات والتشبية لانقنضيه بليكو لاطلاقه المساوات فيعضه فلااحد بسارى ببن اعات الحادالناس المان الملاتكة والانبياء عليهم السلام من كل وجه أعلمان المديد المنهور إن الإيان فل وعل وزيد وينقط كل عبر صبح علم اذكر الفيروذاباك فالصراط المستنقير وقترى ابنماجة بسينه المحلى المتكافئه الايماك عقبه بالقلب فراد باللسان وعل بالانركان لكن حكمطيه ابن الجوزى بالوضع وأآمرا مِيَ انْزِلْتُ سُورَة وَفَهِنَهُمُ مَنْ يَقُولُ ايْكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهَ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينِ وافراد تهم إيمانا ومم كينكسنوون وامتا الذن ف فلويهم مرش فرا دنهم جساال بجسم ومكانوا ومم كفرون فقال الفقيه حدثنا عدب الفط القاسم المشاباري فالاحديثنا فالرس بن مرد وبه فالحديثنا عرب الفضل بب العائد قالصنا بجبئ عيسى قالحدثنا ابومطيع عن حادب سلة عرا بالمق عن بهم بن مخاله عنهم قالجاء رَفْدُ نقيمي الحرسول الله صلم فقتاً لوا بامسول اله الايان بزيد وسفص فقال لا الايان مكرا في القلب ديادته ونقصانه كفرفقال شامح عقيدة الطحاوى ستلشيخ االشيخ عادالدب ابن كثيرعن هذ الحريث فاجاب بان الاستادمن الالبيت الي المطبع فيولن لايعرفون في شئ من كنني التوامريخ المشهورة وآما ابومطبع فهوابوالح كم بن عبد الله بن مسلمة البلغ ضعفه احدين حنبل ويجبى معبن وعمر بن الفارد نسى البخامي وابوداود والنساءى وابوحاتم الرازى وابوحاتم محد بن جبّان البُستى والعُنسيلى وابنعرى والدار فطئ وغيرهم محمم الله وآماابوالمح والمروعن المعربي وقديقه عالكاتناه موبرب بشفيا ففندضقفه أيضاغيراحد وتركه شعبة بنالجحاج وقال للسائح متروك وقدانقهم شعبة بالوضع حبث قال لواغطوع فلسبن لحدثهم سبعبن حلاا

ت أى

فالان الانعتباد الباطى هؤلتصديق وآلانفتباد الظاهري هوالاقرا اص المئ مينان فا وحركا في اعتبر كبيت مِن المسل في فقي علىعهد برول الله صلى الله عليه وسلم على ثلث فرزي مؤمن نْ يَنْبَتُّغُ عَيْرٌ الْاسْلَامِ دِيْنًا فَكُرْ: يَقْبُلُ مِنْهُ وَكَنَّا عِب مِنُوْ اَوَلَاكِنَ قُوْلُوا اسْكُنَا فَظَاهِرِ فِي الْتَعْارُ بِينِهُ مِ وتحاصلهماان الأسلام المعندر في الشرع كا عنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة مرغيرتهديق معتبرق والايمان وامأ قوله صلم فرجلب جيرشل م الاسلام ان شهلان لااله الالاله وان عيرليرسونه ونقيم الصلي وتؤق الزكرة ونصوم مهضان ونج البيت الحديث فكرلب علمغاثرته الحريث بفولهءمان تؤمن بالله وملككته وكنيه ورواه مالاللغى وهويا بجنالغ الاصطلاح النبرعي واعتباس معها عاكبته ن الأبيان هوالتصر برالم ألى اعتباد الماطنى الاسلام هواظها مرد الت الانعتباد الماطنى الاسلام المواظها مرد الت الانتجاء المراطنى المسلام الإنجاء الركوة المالم المراطني المراطن

ران ران

وتركن من الانركان وانه بجتم السقوط في بعض الاحيان على القائلين بعدم الرالافزار اتفقواعلان بعتفالنه منى طولب به انى به فان طولب به فليقر نهوكعز وعناد وهدامعنى قالوانزك العنادشرط وفنترب بهكاحققه بن المام والعاصل انه كالبرمن وجرها حق بيكم على حد بانه من اهل الإيان و لمناعبرالشامع بالايمان عن الاسلام تامرة وعن الاسلام بالايمان اخرى كب ، فزله مم لعَقَ مِروفَدُ وَاعليهِ إندس ون ما الإيان بالله فالواالله ورسول اعلم فإل دة ان لااله الاالله وان عبد ارسول المه ايجه ورسوله وافام الصلية وابتا الزلوة والحج وصوم مرمصنان وكئ تؤلهءم الإبيان بضع وسبعوك شعبة اعلاها قول لااله الاالله وادناها اماطة الاذى عن الطريق الحريث وروى لابدخل ة الانفس محمنة وروى الانفس مسلة ومنها ان العقل لة للمعرفة والمع المه نعالى في الحقيقة ورجى بالإيان بالعقل م دى عن بيجبيفة رض فع تك كرلحاكم الشهيد في المنتع إن اياحنيفة رح قال لاعذ للحد في الحمل عنالقه المابرى من خلت السمالية والانرض وخلق ذهند و رغيج و يؤيده مولد نفالي قالست لَهُمُ إِذِي اللهِ سَلَكُ فَا طِرِ السَّمَا إِنَّ وَ الْأَسْرِضَ لَيَقَوْ لِنَّ اللَّهُ وَحديثِ كل مولوث بولدهل فنطرة الانسلام فابولة بهقة انه ويتحترانه ويعجسانه فال وعليه مستلقنا باهل السنة وللجاعدة فالالشيؤالامام ابومنصود المانزمري والصالع أفل بممعرف الدونغالى وهوقول كذر سرجمتنا أنخ العراب خبلاذا الكشيران شانتخنالعوم قولدع مرفع الغناع تثلاث الصبح يخ يبلغ الحجيتا الحديب وحمل الشيخ ابرمنص وهذا الحربت عالت ابع مع انفاقهم ان اسلام هذا الصبي وتدعي والحالام كمام علالبالغ البه وقال الاشعرى لا يجب لفوله نعالي اكنا مُعَانَ بِينَ حَدِ ابْنِعَتَ مُرْسُوكًا رَاحِتُهُ مِنْ الرسول اعمن العقا والنبك ويتخصبص ومالاية بالاعال النالاسبير المصرفة وجربها الابالشرع وقبل نؤاب والاعلى فزكه عفاب كمامر فتذبيرا وتفرغ للخلاف اند

いっていることできること

الاظفال

Clared friending.

لاعندم ولايعنب المحنون الدام ت في ابام الفترة بين عبين عبين مرام بي من بالله فعدارة انهلادوصف الله نعالى بالفديرة عاالظله لان الما المعتزلة انه يقدل وكابغيل بتب والاقرار صحيله ان بقول انامن من حفا ليخف الإيمان البقول انام ومن إنهاء الله لانه ان كان للشك فه وكغر لاعما له واحالة الامور المشيلة اللهند كوين كرالله والنبرىء وبفس اءالله وفالوا ذلك لا يصوكها لا يصوقول الفائل إناحي ك الكفرفلا اقاصنان بيكوب برهج فيالشك فيالحال دهولا ببتسعا فيالمحقوم فيلحال فالمتنافع والتباعدوقالواان متن سهد المقالة فقدمنعكا كتزون وعليه ابوحنيفة فاصحابه معان هزالبيرمن القائل ناطى بإن شاء الله بل نظير فولك اناز اهدانا منت انا أماناصلاهضم النغنه بالتواضع وهداانما بنضه لهذجوا الله نعالى من احتال تغير الحال في الاست نقيال والعياديانه في سوء المال ع إلاسلام فلعينى خبر والافلانب احسر فبهدا تبين ان س يقول حقا لوقبل له انت من هو اللهنة حقا الم يقدل ان يقول نم نانه مر

ربدواما ليزكره فيشرج المقاصدانه للتاذب با مِنْ آءَ اللهُ الْمِينِينَ الإيهُ وَكَفُولُهُ صَلَّمَ تَعَلَّمُ لتأخربعض المخاطبين مرراها للحد مف رجيصول لنصد بن الكامل المنج المشار الميه بقو الْمُنْ مِنُونَ حَعَنَّا لَهُمْ مَتَعْفِرَة وَيُرِزُنْ كُرِيْمِيًّا عَاهِوفَ منسية الله سجانه بالنصدين المعيرة جراء احكام الايمان على العبد في الدنبيا حاص لتصديبتالكامل لمنوطبه الغاة في لعقبي المرجع له معارض 

لتاخيم لخاطبين

بالميمن

حال اس

عموم مغهوم الابة لانهافى لامرالست قبل وجرد الابعناء غنناءالمرجود حالاعلا احتالانه مرعابعرض كآلابوج انحنناهه كالإستثناء ينحو فوله أنآسنات انسناء اللهء لانه يصيرشيخا وهوليس بخته طائل وادخاله نخت فرله كَلَاتُقُونُ لَنَّ لِمِنَّا نَحُ إِنَّ فَاعِلَ كَابِقِولِ بِهِ فَاكْلِهِمَا وْقَالِ بِعِضْهِمَ لَايَانِ الذ الكفرفيرت صاحبه كافرالبس كالصلق التوافس هأصاحبها فبالكال والصبام الذى يفطرصاحه قبل الغوب وهيام أخن كتبرمن الكلامية وللجاعة وغيرمم وعناهؤ كاءان الله بجب فألانزل منكان كافرإإذاعلممنه انهيمي مؤمنا فالصحابة مانزالوا محيوبين فبلاس وابكان لربكفر بعدكذا ذك طلب وصناد يندعن دسنه ما بزال الله مرح عقيدة الطحاوى وقيهان الإنجان اداعة عزد بشروطه كيف بلبهت لجهاقيا كالهاوالصياءالنى يفطرصاحه وب ولمابَنَوَاعلِهنالانساس الواهيصام طائفة منهم غلوافية حنى الرجامنهم يستيثني الاعمال الصالحة يغولصليت ان سناءالله ويخوذ لك عني بترص الركثيرمهم بستشن في كلشى فيقول احديهم هذا نوب انشاء الله هذا حيل نشاء الله فاذا فيلهم هذالاشك فيه يقولون نعم لكراذا ساءالهان يغيره غيرع وسبان مزبي تخفيق لذلك وآماما اجاب الزجش عن قوله كَتَابْ حُكنَ الْمُسْعِدَ الْمُرَامُ إِنْ سَكَاءُ اللهُ من إنه بكون الملك قدر قالم فأننبت قراناوان المرسول قاله فيكلاهاباطللاته جعامن الغزان ماهوغيركلا إسه رمن قال إن هذا الآفة ل البنتر ولل اصران الردالنك فاصلهانه منع من الاستناء وهنالاخلان فه وآمان الردايهمي كامل من بمن على بما فالاستناءح جائز الاان لاولى تركه باللسان وملاحظة الجنا ومنها عابيع عظهن المسئلة وهوما نقاع بعض لانشاع فإنه بصوان بقولانا مؤمنان سأء الاه بناء على العبرة في لانبان والكفر والسعادة والشقاوة بالمناغثة

مرالملككة الكرام فظهران إهن يعوان بعثال في نفله نع الى تكان مِن البَكِيْزِيْنُ اى وص بن قالوالهرزولد علامنه عدم الاس المغبيغ لم بزلعن الغفيو والبه الاساع بقل الطّاعُو بن كَرَبُيْ مِن بالله فَقَالَ السَّامَدُ

هنائ

ون وانكان مُكَمَّر إباده ورسوله وانكان في بجنة له بالكفر بكون للحال كافرارا يتكان مصدقا لله وريسوله وفاله اان ار علىالملككة كان كافرا واستنداوا بغوله نغالى وكات م كانكفرز قالسارح العفائك والمحنانه لأخلاف في المعنى بعيني بل الخلاف في لمبنى فائه بالإبان والسعادة مجردحصول المعنى اى الاذعان وقبول العبر افي لحال وإن اربيم ابنزين عليه الغاة والنزات في لمال فهوفه شبة نالى لاقطع بحصوله في الحال منبن قطع بالحصول الإدالاؤل ومن فرض الى ان كليف في الأبطاق غيرجا ترخلاف الدانيوي الولدنو، لا بُكِلُفُ اللهُ نَفْسًا الإبطاق هوالنكليونها هوخادج عن مقديس البشركتكله ليرمين بالمنتيء بحبيث لواني به بيئاب ولويزكه يُعافف رآما وكأيان من علم الله انه لا بي من منل فرعون وابي جهل وابي لهم الدبين مأنواعا الكفر فغندانقن الكل على وفوعد شرع رَبُّنَا رُكَّا عَيْلًا مَا لَا كَانَّةً لَنَّا بِهِو استعادة عن جميل الإ دعندنا يجوزان لجمله جميلا لايطمقه بان بلغ عليه فموت ولاعوا ت بكلفه ويجمل كجيث لوفعل بيئاب ولوامتنع بعاقب فيلاجم صحة الاستعا الى ربنا ولا تخليالانة والما ذكر العبد في هذه الاية والعمل في الاية الاولى لان المثان عكن حله بخلات ملايكون مقد ممعنامين احسما فبإمه بظاه الشريعة وثابيهما شرعير المكاشقة ركاك أن يشتعل معرفة الله سبحانة وطاعته وشكر فهمته في المقام الاول طلب تزك التفاع في المقام الثان قال لا تطلب موجود التفاع في المقام الأول طلب تزك التفاع في المقام الثان قال لا تطلب مؤلات التفاع المناك ولا معرفة تلبين بحضرتك وعظمتك في المناك ولا معرفة تلبين بحضرتك وعظمتك والمكان في المناك في المنا

1283

 $\mathbf{G}_{-}$ الخلبت ور العجارة

いいいいいいから

محاسبي

شا يؤبخارى فكقروامن قال بان الابمان الانمان حيث قاله نقربان الع المكى رغيرهم من اهل لنظر تثرقال وذكرعن احدا ئرني وَكُا بِفالان تصديفه عيرت ولا علوق نعالى ان بقوم به حادث وَكَا بَخِهِ انْ لَكُلام لبسرف هن اللرام اذا جمعواعل ان دا ته وصعباته نع

المبنى لابعيوان ببتال الصبروالنذكرم يخرما افاسماءالله نغالى لحسني الماسمع واليصرو الحبوة والقائغ لخال بهناالعم مرواوجيككفر بهناللغهوم الوهوم الشرج بمنافاته لهما فبرتغم دلك لحكرخلافا للمعتزلة في فرهم النوم والموب ه حجي قال البوحنيفة وسفيان الذرى والمالك ان بعرعن ذلك بلسانه وهدا وإن لم بكن مؤمنا عندة على اطلات ايصادالكفروهوالتصربة فهوعاص بنزك النظرم كسائز العصاة انستاء عفاعنه وادخله للحنة ناف لماصدين من كلامة حيث جعله شط جية إلايان وأن اربيه فنط جعة

بزالغرب كاناص وابهانه وهدالانيناذم تارك الاستدلال فبما ببعلق بالإبران عرجسب لأجال وآمالا يمان وه المامويه فقد وُجِد فينال نؤاب مأوُعره بل والمانقله الغزوري من ان ايا جنيعة رح حين فيل له ما بالاقهام بغولون مدخول المؤمن النار فقال لابدخل لنا وكالاكامؤمن فقيل لم فالكافر فقالهم بؤمنون بيهتن كذا فكره في الفق علا كبر فليس برجود في الاصول المعتبرة والنسوالمن مته فرفة فالمرمعنى فعلى العلاء ان الا بان عندم عائنة العذاب لابجوائ بنفرأقل بللابجهان الامرالشرعى هوالابمان الغيبى فتراليحقق له عندحصول المرادس لفضلية رتحقيقه امن بمرصرة بم فياجاء به من عندالله مق مناولم بشتغل الاعنق دب وكناالصابة حيث قبلوااعات المقط وآلائبًا ط مع قلقا ذهانهم و مَلادة أقهامهم وْلُولم بكِن ذلك أيمانا لِفقد امتكاحادت بصير بالادلةعالم الكلام والمناظرة مربعد فلك يحكرن بايمانهم وتعندا متناء الصحابة وامنناع كلصن قام معنامهم الي بمناهدا عن دلك ظهران ما ذهبوا البه بأطلانه خطلاً صنوالني المعام واصحابه العظام وغبرتهم من لائحة الكرام على ن من احجاب أمن قالمان المفلد كالبخلوعن نرع علمفانه مالم بفع عندية الخصادت لانيصافية فيمااخيرية وخبرالواحد وانكان محتلا المصرة والكنب فيذأته مكن منيها عانه صادت ولم يخطر بباله احتال الكن في كان في الحقيقة صادقا لةالعالم لانه بني عنفاده على ايصل دليلا في لجملة رآمام ما نبلغه الدعوة ويراع مسمر ودعاه الحالدين واحبرة ان بريهولالنا بلغ الدين عراب

رے ای خلد

سه اس نوم من مج

بالمرة عن دليل طرب النظار فانه عوالمال بينا بين هوالنصدابن مطلعنا فنس إخرجنب فصدقه صوان بقال من به رامن الهريان أيان شوام الامصارالتي تعقوها من العيخت السيف بعضا وغويز حلهم المام على لاستندكال لاسبها في بعض لاحواله خارج عن حدالتقليد فقد فبل لاعرابي بمعرفت الله فعتال لبعرة نذل عوالبعير إمااذااعتقدوجعا ذلك قلادة فيعنو الداع لهاليه علمعني ايمتنع عليه من ادلمها فرض بن على كلم كلف فيجب النظرية بجي يرقاعن علم المكلام اشفاقتم على الصبيفة أن لابه بنام وقي الناتاس خاب كره جاعة الاشنيفال بعلم الكلام وتأويله ندينا ناه كري مع المناظرة والجادلة لانه يوحى الم لتام الفتنة طالبالل بل العلمة وآمامعرفة الله ونزحبث ومعرفة النيرة وما بنعلن بهما نهومن فروض الكفاية تكرشرح الهداية كإبن المام أما قول إى يوسف لا يجون الصلرة خلف المنكلم فيعون ان بريد الدى قرارة ابر حبيفة دم حبن مراى ابنيه حادا بيناظرف الكلام فنهاه فقال دايتك تناظر في الكلام أوتها في

ففالكنانناظ مكات على وسناالطبرمخافة ان نزل ل يَرْفِعُ اللَّهُ الَّذِن بْنَ أَمَنُوْ إِمِنْ كُرُّ وَالْذِنْ أُوْنُو الْعِلْدَ دَسَرَج

بج السع والعين حق عنان

سئلة نصب الإما

الى قال التاريَّنتُةُ مل إلاستعال ومنها مسلة نصب المه فقال جموعل جربيب الامامردانما المتلاث في انه يجب على الله اوعلى لخال بيل السمى اوعقلى فعدده اهلالسنة رعامة المعتزلة انه بجب عل لخلق سمعًا لفوله عم على الخرجه مسلمن حديث ابن عمرة بلفظ من مات يغليهام مات مينة جاهلية ولان الصحابة ال اهمالمهمانصالهمام حققاموة علدفنهء وكانالسلبن لابدله منامام بقوم بتنفيدا حكامهم واقامة حديدهم وستنفى مرينهيزجرونهم واخنصيقاتهم وتهرالمنغلبة والمتلصصة وفظاع الطربت وإقامة المهيم والاعباد وتزويج الصغام والصفائرالذين لااولباء لمرفسه الغنائم وغودلك الراجبات الشعبة الني لينولاها اكادالامة تزالامامة تعثبت عندلعلالسنة والجائة أما باختياراهلك والعفدمن العلاء واصعد العدل والراي كماثبت امرامة الى بكرج وآما بتنصيص لاهام ونعيينه كما تبت اماهة عمرم باستخلا ابيكرامابه ولم بوجب للخابريج نصتبالامام لكن طائعنة منهم اوجهته معنالفتنة وطائعنة عندالامن الاانه لم بعت الجلافهم لماعن انهم خواسج عاانعق عليه الاجاء ولا يجر نصب لاملين في عصروا حديه نه يودي المناه عات وعاصمات مفضية الحاختلاف الملاب والدنب أكمابيناهد فينمانناهذا وتدهياحب الصيابف اليتجويز نصب امامين اذاتباع للبلاد يحبيث لايصل صعااليخ وتردة ظاهر قوله عليه الصلق والسلام اذابوبع بخليفنين فاقتلوالالخرمنها مرفاه مسلمن صبيث الى سعبد للفنى والامريقتله محول كماصرح به العلاء علىا إذالم ببلغم الابالقترفانه اذالصرعل الذلات كان باغياداد المبدفع الانتاقت إقتارتا الغرافان جتمع فأمل لمصوفين بعذا الصفافالانام نانعتدله البيتين اكثر الخالق والمخالفة بجيب الالانفتباد المالج فآل بالهام ركلاعيهم إهالسنة اعتكالسة فالتأبيث المانتوقي بهزم بصالح امريهم لاعفياخ فامر للاعداء وباللظلة من لاستبيلاء ولادننظ أخروجه ملاح العبأدوانفطاع موادالشرب الفسادوا يخلال نظام اهل لظلم والعسنا د

بانتعت الشبيعة خصوصا الامامية منهمان امام الحن بورس لالخل مُ ابنه للسر بشراحي لكسين مُ ابنه عَلَى بن بالعائدين مُ ابنه عَلَى ما بالعائدين ابنه جعفرالصادق ثمابنه متسى لكاظم ثمابنه عتى الرضام ابنه محرالتقى ثمابنه عكى للنقى يثرابته للسن العسكي ثمابنه تحدالفناتم المنتظر المهرى في فالمرا رقداختفي فامن عدائه ولا بجنوان اختفاءه وعدم وجوده سواءنى حصول المرام من بصب الامام وآن خوفه من الاعداء كابوجب الاختفاء بعبث نه الاذكره في الاسماء بل غابة الامرانه بوجب اختاء دعوكا لا كماكان اباؤيم ظاهري من غيرعوى نلك الجالة معران عنداختلاف للمراء واستبيلاء الظكة والاعداء وفساد الزمان بكون احتباج المناس الحالاما اشدمن حال لامان راماظهر المهرى في خرالزمان وانه بملالا مرض قسا وعدا كماملت ظلاوجودا وانهمن عترته علالسلام من ولله فاطمية رط بالاخياس ثريشترط الامامان بكون فرنش بتالفولهم الايمةمن فربش وهوحدبث مشهور وليس المراد به الأكأ لوة انغناناً فتعبين المامذ الكبرى خلافا للذارج وبعض لمعتزلة و الكعبى جيث نرعمان الفرشى ولى بها وان خافوا الفتنة تجامز غيره وكا بشترطان يكون الامام هاشميا اوعلوتكا اومعصوما وحفيقة العصمة ان لابخلن الله نفالى فالعيدالنب معربفاء القدم والاختباس وه هيطعن من الله نفالي على على الخبر ورجع عن الشرم م بقاء الاخت انخفيعا للاستلاء رهمنا فالالشيخ ابرمنص والعصمة كانزبل لمحندة التخ المتضم للكلفة لاالها خاصية زنفس الشغم وبديه ولس صدورالنبعته كماغيل لانه لوكان الدنب متنعالماص كليفه بتزك الذب كالاعمى بنهي عن النظر والمرنفش لا يني عن السكون لانه تحص الغاصل ولانكليف بالبير يحته الطائل وكالبشترطان بكون افعنل هلزمانه إنه المساوى في الفضيلة برالمفضول الاتل عنا دعلام كان اعرب بمصالح لامامة ومعنا سدها وافتر معلى الفيدام بمواجع أولدن اجعز عمرين الامام مشورى بين سننه مع الفنطم بأن بعضهم كعثمان وعلى م افضلمن بأقبهه

المحا المن

شترطان يكوب من اهل الولاية المطلقة الكاملة بان يكوب م فدكراعا قلابالغاسا تسابفو ذمليه وترويته بالقديرة ومعونة باسه و شوكته نادمل بعله وعدالته وكفنابينه وشجاعيته عؤتنفيدا لاحكام وخظ حدود الاسلام وانصاف المظلوم من الظالم عند صدوت المظالم والابنعز لكامام الفسق والجور لانهما فتسظهم إعلى لامراء بعد للحلعاء والس لحكهم ويقيمون للخبع والاعباد باذنهم ولابرون للزوج عليهم فكان اجاعا منهم علي عنه المامة العلي ورالمقسق المرتاء بالبناء وآماما فالبعظ عنبن على شرح العقارة من انه كاينبغي ان بظن بالسلف ان انفنياد مم الظاهر كالخو وعدم يخوم بزالخرج لعدم المتنتى لان بعض الظرامة فمرد ودعليه ومدفوع من بعض الظن الذى فيه الله عمنوع فأنه لاستك انهم كا نوا خاتف بين مخويزمب والعجاج ويزهاج ولم سكن يتمسنني للزوج ح على رياب العنادبلكان امودمن الفساد ولذاكان اين عمر يمنع ابن الزب لخلافة معانه كان احتواولى بهامن امراء للور بلاخلاف وعو المنانع بح ان الامام ببغزل بالفسن والجور وكذاكل قاس ومستالان نظرلفيرة وعنابيمنيفة وجهواهل المكابدحة بصوللاب الفاسن نزويجابنة فعية ان الفناص بينعزل بالفسي بخلاف الأمام الغربان في انعزاله ووجوب نصبعين اثام فالفننة لما له من المشوكة بخلا القاضى وقبراعدم انعزال الامام هوالمختام من منهب البينفة والمثافع م دغن محرب مرايتان لكن بستعق العزل انفنافنا وتمامرهن انفتياد السلف الردليل للغول المختار ووصب مسلمو بخرير من الطاعة وفالرف ت ميتة جاهله ركى الصحيى مَن كرة من امبرة شبط فليص فانمن خرج من لسلطان سِبرامات مبنة جاهلية وقي روابد المسلم مرفي إ عليه والرفراه بالنهنيامن معصية الله فكبكرة انتبانه من معصية الله وكابنزع والعاعبه وق المخارى والسن الاربعة السمع والطاعد على لمرة المسلم فيها أحتب وكرع مالم يا مر معصبت واما اذاام بها فلاسمع ولا

طاعة ركى رداية النواديرعن على إذنا الثلاثة انه لايجرد قضاء الفاسق وقال بعض المشائخ اذا قل الفاسق ابتداء بصور لوقال وهوعدل ببنعزل بالفسق الطام كالان المقلل عندعل عدالته فلم برض بقضائه بتعبير حالته وتى فتأرى قاضيخان اجمعواعوانه اداار تشي لابنيفان فصاؤه فهاام نشي وآنه ادااخلاقة القضاء برشوة لايصيرقاضيا ولوفضى لاينعند فضاؤه تمرص منعلقات هنة المسئلة انه يجي الصلوة خلف كل يروفاجر وكناعل كل يروفا جر لمسيث ورد بدلك ولآن على الامة كانوابصلون خلف الفسقة واهل ليعترمانقل عن بعض السلف من المنع عن الصاوة خلف المبتدعة فعي إلكاهة وفي شرج المفاصل لانزاع فان مباحث الامامة البت بعلم الفروع لرجيعه الىالقبام بالامامة وتضب الامام المصوف المخصوصية من مروطالكعابة ولاخفاء فيان ذلك من حكام العلية دون الاعتقادية فن كرههنا للتنب ع إنهامن للسائل إلى يتيزيها اها السنه عن المعتزلة اوالشبعة وسائر المبتعة زمنهاإن الباسمن مهمة الله كفر لقوله تغالى أنه كايا يُشَرُمِنْ تَوْج الله إلا القدّ ألكفرون وكذاله مرجن عقيبته كفزلقة له نعالي فكركبا من كرانكم الأفن الفن الخيدون والانداء مامون لاامنون بلخا تعون من كثرم بخبرته كانتهما عرب بمآله من صفات الجلال وكونهم مامينين اغاهوس فيتله سبعانه تفضيلافي شانهم وعلوم كانهم ومنهاآن تصديق الكاهر بإيخره من الغبيب كفرلغوله تقالى قُلْكَ يَعْدُمُنْ فِي التَّمَانِ بِ وَالْاَسْمُ الْعَبَبِ الْآلاللهُ ولفترله ممن اق كاهنا فصدقه مابعول فعتد كفريكا أيزل على عي الكاهن هوالزى بجبرعن الكوائن فمستنقر الزمان وبدع معرفة الاسراد فألكأ وقبل لكاهن الساحر والمنج اذاادع العلربالحوادث الانتية فهومثل لكاهن ف الرئال قال الفونهي والحريث بيتهما البكاهن والعراب والمنخ فلاججوز اع المغروالرم ال وغبر فا كالضام بالمصى ما يُعظى هؤلاء حلم بالاجاع اكمانقل البغري والقاض العياض وغيرها ولااتباح من ادع الماء فيما بخبرية

يج تصابق الكاهن بايخرس النيب الم

لايا جن الذال من

ببرل على ان الاستنفسام بالانزلام والا تعراج جرام عليكم بالنص مبر فقله نعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنْكَةُ وَالْدُمُ وَكُهُمُ الْنَيْنَ اذااراد سفراا وغبى من الامع يعد ريفصد المقلح تلنة النه لاريش الاعروالا امسك اى امنتع حوله اى دان خرج الناهى امسك ونزلت أمرك خرج العفل جالها وإعادها ثانباحي يجزج المكنن الله عن دلك وحرمه قال الزجاج ولا فرق بهن هذا وبين قول المجين لاغرج من اجل بخم كذا أوا خربح لطليع كذا فلت ولا بطال هذه الماسه عليه وسلم صلحة الاستخارة وبعدها الدعاء الماثق كماهو المشهور وقدوم حماخاب كن استعاس وماندم من استشاس وقيال اوان مدخلواعل لذاس في منازط لذلك وبكفي بن بعلم عن مذلك لا يسبح في ازالته مقل المعلق المندلية القال على المندلية المنازلية الم

الإنا بهتم الكياب الشية انواع

اهل لبسر كنب رخداع الدبن بظهر احتم طاعة الجرالم ن اهل لمحال كالمشائخ النصابين والفعراه الكالمين والظرفية المكامي ف وتفع ببتكلم في هذه الامورعلي بثان وغيريم مهزنم اختلف هؤلاء هل نشتتاب ام لا وهل يكف اتفغنوا كالهمعليات لرنية رنغزيم ارنسكم فيه شرك بالله فانه كايجون التكاب الزي لابعرت معناه كابنكار به لامكان ان يكون فيه شرك كا الجن فقيد دم الله الكا فرمين على لل نقال الله نعالى وانَّهُ كَانَ يَرَجُالُ مِّينَ الإنس نَزَادُونِمُ سُرهَعًا فَالراكان الإنسِي في الجاهلية إذا نزلوا بالوادى فامن وجوارحت بصبح فزاد ومم يعن الانس للجن باستعاديتهم بهم كمعااك

العيان المنافة المارية الماري

الهونوع منهم بالاحوال المشبطانية والكشوب بالرباض واعتقدهاان ثثة والماطن طويفنا الحالله غيرطريف فالانبياءم وتتود اخاسرجاعن دائرة الرسول فقاله الكن الرم ن هؤكاء من ابناء الشباطين وأن برجال الغبيب سم المن لان الانسكا بكوب له وسبب الصلال فبهم وا فتران هن لا لحراب التلثة عدم الفرقان معن اولياء الشبيطي واولياء الرحمن وما بحلة فالعلم بالغير والكرامة اواربشاد الحالاست كالبالامارات نهايكن فيه ذلك وكفترا فالفتاوان فول الفائل عديرية هالة الفراي دائرته مكون مرعباعلم النبب لابعلامه كفر ومن اللطائف ماحكاه بعض رباب الظرابق عاصلب فقبل له هراست هذا في على فعال رابت رِنعَهُ ولكن افوق خنتب في منزاعلمان الأنبياءم لم يعلم المعبيات الامااعلمم الله تعالى تحيانا وذكر الحيفية نصريجابا لنكفير ان المني مبعلم العبيد المارضة فوله نعر فالكابع من في المتعلق والأرض الغيب الاالله كذا في المسافرة ومنها ما ذكر منا رج عفيدة الطحارى عن الشيخ حافظ الدب المنسفى في للناد أن الفران اسم للنظم والمعنى جبيعاً وكذا

Riving Property

اجزاه فقديهجم عنه وقال لايحر ومع القداة بغير العربية وقال لوقل بغير العرسية فاماان يكرن محنوبا فيرارى اورنديقا فيقتل لان الله تكليهن اللغة والاعان حصل بظمه رمعناه ومنهاان ستحلال لمصة صغرة كانت اوكسة كفرادا ثبت كىنهامعصية بلالة قطبية وكذاالاستنهانة بهاكف بان بَعُثُها هبينة بنكبهامن غيمهالاة بها ديجرتها مجركالمباحات فارتكابها وكذالاستفراء على لشريبة الغراء كفر لان ذلك من امارات تكنب الانبياء عم قال إن الهام والعلا فقرضم الم يحقق كابيان الثيات امور آلاخلال بها اخلال بالايان الفنا فأكرتك السيدد لصنم وقتل بناوكا سنعفاف بهاوبالمعصف الكعبة وكدامخالفة عليه وانكاس بعد العلمه يعنى من امور الدين فإن مَن الكرجود حاتم الرشيحاعة على لابكف قال إن الممام وقد كفر الحنف في واظب على ترك سينه استخفافا بها انهاانا معلهاالنبي ملمن بادة إواستنقباحهاكر إستقيم امن اخر وعنل بعض اليمام لتنخنت حلفه أواحفاء شايريه قلت ولذا وي ان ابا بي سفايح ذكرانهءم كانجيب المتابد فقاله جلاناما احتها فكهار تداده وعله فالاصو يبتنى الفروع المتى دكرفها لفتاوى من انه اذا اعتقد الحرام حلاكافان كان حرمته لعينه زفر ثبت بدليل قطعي كفروالا فلابان بكن حمته لغبرة اوتنبت بدليل ظى دبعضهم لمربيزة بين الحرام لعبينه ولغيرع فقالص استعلجراما فقدعلم فدين لعميخ عيه كنكاح ذوى الحاسم اوشرب الخنر إداكل مبنة اودم اولحم خنزير منغبض ودة فكافرومن استعاشرب المنبين المسكركفزاما لوقال لحرام هذا حلا لترويج السلعة اويجكم الجهلا بكعز وآوتني إن لا يكون الخدر جرام ا اولا بكون صرم مهضأن فرصالما بيشق عليه كالبكفر بخيلات مااذاعتى الأنجرم الزباوفك كالنفسني حت فانه بكفر لان حرمة هذان ثابته فيجميع لاديان مواقعتة للكهة ومك الادللزوج عن الحكمة فقد لادان يحكم الله ماليه بحكمة وهناجه لمنه برد سيعانه وتغضيعه ماقالهم منانالها بطه هاب للحرام النككان حلالا فالشربعية فتمنى حله لبسركفر الدن حرمة الإبدية اغاهى لنى اقتضنها الحكمة الانزلية مع قطع النظرع والحواللا شعناص الاؤلية والانتربية تترقال فانقلت

كالسجيد

مشفوح

، دالنه لم بكن حلالا في الشراجية فتنى حله كفرم

كون الحرمة موافقة لحكمة الله تعالى هوالمالى في التكفير والامرفي حرم ابيناكناك يخرية بالنسبة الحدة الامة اغاهولا قتضاء الحكمة قلت لكر وهذة للكمة مقيدة وتلك مطلقة فاراده للزوج من الثانية خروج من الحكمة مطلقا ومن إلاولى لبيركبناك بلحوموافقة للحكمة بوجه وانتكان عالقة لهاابهابهجاخرفافترفاانتهى وقده فالغزت نظركا بجع إذلابطابن ودد ولابهوجاب عنه فالمال فانحمة الخنرف هنه الامة لابعال إنهاموافعة للحكمة مريجه مخالفة لهامن رجه هذا وفكون غنى امثال دلك كغرااشكال لكون الانبياء تمتواانهم م بخلعوا وقد بتين إن ادم عملم بأكل الشيخ وحق لم يفع فالدنيا المتعبة وعابة الامران خلاف الحكمة وقوعه محال والنمة إغابكون محاه في المحال على المنه إبير له تعريق بالحكمة لانفيا وكالشاتالكون للكفروكة كراكام المسرجسي ابنه لواستيها وظئ امراته الحابيض يمقرأتي النوادس حَيْ يَظِهُرْنَ طَي الله لقم ال حرمت الغيرة وهوم اورة الاذى فهان لاف فيمن استعل حرام الغيرة هل بكفرام لا ومن رصف بهاوسخ بإسم من اسائه اوبام من اوامرع اوانكروعدة اووعبدة بكفر وكذا لوغين اءعل فصراس عفاف اوعرارة فترايبنوان النكفيرلالك بهزاكآن وجود الانبياء فالقضته للكهة بلاشهة فبتمة أن لابوجيد نبئ فالانبياء كعذم طلقا وآجيان اقتضاء الحكمة ذلك غاهو ليتليغ الاحكام الاطمة المعبادة وتمكنان ببلغ تلك لاحكام البهمبلاو اسطة نبي عدم نكون الانبياء بالتآمل الابنبت تلك للحكام حنى كجون تمين ذلك موجبال كفرعل تمني ذلك كالله كأبجيث الفنسكاد المتهى وقبيه بحث من وجي اما اؤلافلانه لانشك ان وسالمة الانبياءعن حكمة خاصة بهم وان كان يمكن اعلام الاحكام بدونهم وآما ثانيا الفرت غيرظاه رينها بلقى عدم وجود الانتباءاع والم من غنى حل لزن وقتل النفسو عوها و اما تالنا فلان نضمته الفسادلا بوجب كمنه كفرا في البلاد وَاللهُ مره وف بالعباد

. تكا بالكفر وأم الذاصحك لاعا وجه الرضي بل ريخ متعد إنكفر وإن وافدرد بن والفقهاء عاانه لا يكفّر إحدمن اهر الفندانة وقد دكر ولن لمين فالجسربين المقولين التعنان المنكليين عاعل نكفيراها الفساية الجدبية وتكرنغ الاشكأ 

بالرسامة

المراديما المفيرلها والمالية

على النهريدية والتغليظية وقد تصيي الامام ابن الهام في المام المام في المام الما الله المام للجوابعن هذه الحكابة حبيت قال اعلمان الحكم بكفر من دكرنا من اهلاهاء لتيت عن المحييفة والمنافق من عرم نكفيراهل العيلة من المستدعة كليم يخملة إن ذلك المعتفد ف نفسه كغر فالفائل و قائل باهوكفروات لمنكفة بناءع كون نؤله دلك عن استعراغ رُسنعه محتهدا في طلب الحن لكن جزمهم ببطلان الصلمة خلفة لا بصية هذا الجمع الكيم الاان يراد بعدم الخاذ خلعهم عدم للحل ايعدم حلان يفعل رهو لابنا في صحة الصلوة والا فهومتكا شناهى وكالبخفى انه يمكن إن بعنال في دخم الانشكال ان جزمهم ببطلان الصلوة خلفهم احتباطالابست لمزم جزمهم بكفرتم الانزى انهم جزموا ببطلان الصلوة تنقبلة الالجراحة اطامع عدم جرصميانه لبير من البيت بلحكوا بموجب ظنهم فيه انه منه فاوجراالطوات من ودائه فم اعلمان المراد بأهل الفتراة الذ اتفقواعلى اهومن ضرورات الدب ككردت العالم وتحشر الاجساد وعلماسه نقر بالكليات وللجزيثيات ومآآشيه ذلك عن المسائل المهسات فسن واظب طولب مع على لطاعات والعبادات مراعنقا دفلم العالم اونفي لخنثر إدفق عله سعاً الجز شيات لابكون من اهل الفيلة ران المراد بعدم تكفير إحدث اهل القبلة سلاهل السنسة انه لايكفرم الم برجد شئ من إمادات الكفر وعلاماته ولم بصل عنه شئ من موجباته فأذ آعرفت ذلك فأعلم ان اهل المقبلة المتفقين علما دكريا من اصول المغيرة اختلفوا في اصول انخركسشلة الصفات وخلق الاعال وعم الادادة وقدم الكلام وجوازالروية دعنى ذلك مالانزاع فان المن فيهادا واختنا غواابين اهل كيقر المخالف المحرب بنالك الاعتقاد والقول به عل وجه الاعتما الملانده بالاشعرى واكتراصابه الآلنه لبيربكا فروكه بشعرما قال الشامي الإأررة سنهادة اهل لاهواء الالخطابية لاستعلاله الكنت وفي للنفي عن بجنيفة لم مكفر لهدا من اهل لفنبلة وعليه أكثر الفقهاء وَمن أصحابنا من قال بكفر المخالفين وقالت قليها والمعتر لة بكعر المقائل بألصفات القريمية ويجلن الاعال وقالاستاذ ابواسعاق بكقرم بكفرنا ومريخ فلاوآخنا الرازى ان لابكفر إحدم الالنبلة وقتل جيب الانكفرم والنكفرم والنكفر والنكفر والنكفر والنكفرم والنكفرم والنكفرم والنكفرم والنكفرم والنكفرم والنكفر والنكفر والنكفر والنكفرم والنكفرم والنكفرم والنكفر والنكفرم والنكفرم والنكفر والنك

فلابق للقائل بالتقبضين فلامعن ووولوسا فيجوز ان بكون الثاني التغليظ فهردماذهب البه المخالفن والاول لاحترام شان اهلالقبلة فانهم ف معناموافقة ب رمنها بحث التربة اعراق لاان قبول النق وهواسناط عفوبة النبعن التاش غيراجب علامه نغالي عقلا سل كان دلك منه فضلا خلافا للمعتزلة فاما وقوع نبولج الثرعا فعتب مرجوّعبه مقطوع به دبيل عليه فزله نفالي وَيَتُونِ اللهُ عَلَا مَنْ يُتَكَّادُ علنه بالمشية ولذاحسن من الله مقالى ومن رسوله تاخير قبولي تربة المتغلف بنعن الجهادمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اخلاص نواتهم دكثرة بكائهم وشدة ندامتهم بخلاف التوبة عن الكف ت بقبل قطعا عرفهاه بأجاع الصحابة والسلمت مهى الله عندهم فانهم برغبوك الحالله نغالي في فبول نن بتهم عن الزيزب والمعاصى كمافي فبول صلانهم وسائراعالم ويقطعون يقبول نؤية الكافر كناذكره المفونى وتمكن أن بيتال ان عدم جزمهم بتوبة انفسهم لكول هوغم ش شطهااده كثيرة بخلاف التوبة عنال ارجنيه عجرد الافزاد بحسب لظواهر واللهاعل بالسرائر ولذا كان السلف خائف بن من قوله نعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَوِّلُ الْمُنَّا بِاللَّهِ وَالْمُنْ فِي الْأَخِرُومَ الْمُسْمُ يَتَى مِينِينَ الْحَالَةُ وَمَاكُا والعبرة بع للفظلا بحصوص السبب فلابرجرائه نزل فيحت للنا فعنبن وامانوله وَيَنِوُ بُ اللهُ عَلا مِنْ تَسَكَّا أَوْ فَمعناه بو فَقْ للتوبة حبث لم بفلعن رلقو له تع لِنَّوْ بَهِ عَمْ بَعِيادِهِ وَمَا خُلُ الصَّكَ فَتِ وَالْإِيهُ فِي الْمُوْمِينَ حن دوعده صدت فانكام 4 كف كدا قال به بعض عليهالسلام التناشي الذنب كرياذنب له واما تاعير فبول نوبة المخلفين منه عليه السلام لعدم اطلاعه عليه السلام على أفي قلى بم والمتادّب م الله في الاست قلال بالحكم في امريم وآما هوسبحانه فلعله اخر اظهار نبول تؤيرتهم نهجر الهم و لامناهم عن عودهم الى دلتهم على نه لا بدانهم ماخلصوا في بيتهم الاعند نزول فبول قبيهم وفي عدة النسع

ومن تاب عن كبيرة صحت توبته مع الاصرارع كبيرة اخرى ولا بعاقب بها

اى كى الكبيرة التى تاب عنها خلافالا بهاشم من المعتزلة تأومن تاب عن

الكبائرلا بسننعن عن نوبة الصنائر ويجودان بعانب بهاعنداهل السنة والجاعد

وتعند الخوادج من عصي صغيرة اركبيرة فهوكا فرمخل في الناراي ادامات

ان بخارف الناروسا ترالكباركا بفعللامر بلف بعض كاونات عندغلبة التنهل

فعلى ذلك عقوبتها في بعض للحالات ان لم يعف عنه ولم بيرام كه الشفاعات

وهذا فرخ العصالة وآماغيرهم فقه قال لطحارى نرجو للعسن برس المؤمنين

ان بعفوعهم وبيخلم للجنة برحمته انتهج اغاستعل الرجاء لظاهر حسانهم في

الحال لاعلى ففيق الايقان في المال وكان العوالصالح ليسري جب الجزاء باللجزاء بعنظر

وبرحمته كماقال صاله عليه وملم لن ببخال حركم للتنة بعله فقياوكة انت بارسيامه

تال بهاناكه إن بتغرف الله برحمته وهَذَا لابنا في قالله تم أدُخُوالِكِنَّةُ عَالَمْتُمُ

تعملون فانهكان يتغضر المحول الجنة الاعلومن المن وعل الحاكانه بدخله

بانه ببخل بعل وطاعت وبعضم قدرواال جامقابلة للطاعا فالتقديراً دخلوا درجا الجنة

منة بفضالا منافضة بين الغزل بانه برخل لجنة بغضاله ورحمته وأبث

لمه الصالِح وَلَلْحَاصِلُونَ لَبَاءُ لِلسَّمِينَةُ لِاللَّقَالِمَةُ وَالْمِلْيَةُ وَقَرْمِغِنَا لَا

منغيراتية وتَعنف المعتدلة نفصيل فالمسئلة فأن كانت كبيرة يخرج من الامان كلابيخل فالكفر الاانه مخال فالنادوان كانت صغيرة واجتب الكياش لا يجين التعديب عليهم وان ارتكب الكيائر لا يجوز العفوع لم وردّعليهم باجمهم فوله سبحانه ويغير كادون ذلك لي يَكنّ أذ كمام بيانه فالانشاء وقبه الايماء المانه سبحانه بيعوعن بعط لها الدنوب الاانه لا تدرى في كاوا حدى التعيين انه هل يعني عنه الم لا واذاعر به فانه لا يؤيرة كما بيل عليه الاحاديث منها من انه هل يعني عنه الم لا واذاعر به فانه لا يؤيرة كما بيل عليه الاحاديث منها من قالك اله الاالله دخل لجنة وان نف وان سن وهو قبل اكثر الصاب والتابين والمالسنة والجاعد من الفن تحميل المنابين الكفر وباين ما دونه من الدنوب والموالد في المراب عنوب في جواز العفوع أدون الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك في الترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك فالترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك فالترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك فالترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك فالترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بو منصور الما تربيك في الترحيد ان الكفر من هر يعني تداذ المناهب عبي تقد الدنا بعن في المناهب المناهب عقوب المناه المناهب المناهب المناهب المناهب المناهب عقوب المناه المناهب المناه

ن المفين

للعبل

فالناس

يجرم العدل والدير بكات يحس الى فَالنَّفَعَهُمُ شَفًّا عَدُ السَّافِعِينَ مَ نزالي منسن لانه ذكر ذلك فمعرض التهديب للكفار ولوكان كا بالاجاء لانانقول ان معناه بره في الدينه ليرد الأخرة يرتأص المدنوب نفتاص العبوب وفال بنعباس مرخ لمبسر طالزن وشرب الخدم تنلاها بؤاخت عأكان منه فركعزه من الزبنا وشرب الخر المكامدان ببوب من دلك الديث مم اسلامه اويتى بنوية عامة من كلف وهذاهوالاحوانه لابرموالن به مع الاسلام استهى ولا بخفي آن هذا مبل الى فول من فال أن الكافر م كلف بالفروع والمد هد الصحيح بخلافه فيعدما

ن الذنو سان اسام اوران المان الم

فالعاموتوب عن العفلة وهي للخراص ويسم الاوبة لرب لى في سواك امرادة ٥ عاج اطري سينواحكمت يردى ووز بالخدر لماغيه من الصُّداع وخفه العفل وكثرة النزاع والاخلا اوالاستعقبال فهن القبرل منازمنه وماورد في الدرب عول علائن م الكامل وهوان بكون مع العزم على ما العرد البراوكرة بان الندم عل العنصية من حيث هي معصبة بسندر مذالت العزم كما لا بجع الناهى وكا بجع إن هذا

فإموصب

تنلزام ممنع عفلارنفلاعل ماصرح به علاء كلانام حبيت صرح ةدون اخرى صحيحة عنداهل السنة خلافا للمعتزلة والص تواعدان امركان النوبة نلاثة الناكمة عدالماض وألا قلاع في لحال تنقبال فالاولى ان بقال معنى المنم نوبة انه شر النه وآما ان كانت عافر كل فيه من حقوق الله كصلوات وصيام و ممع نفز بطه اركان بعزم علان لايفوت ابد ولوسات ن وفينها غريفضي ما فانه جميعا وآن كاشت عم ن مظالم الأموال فينز فق صحة النوبة منها معماقدم ناه في حقق اللج يذها البهماوالي مربقني مفامهم وليل وواس هذا وقنا له دَبون إلاناس لا يعرفهم من عنصوب ومَظالم وجنا بإن بنصدن على عزيبة القصاء ان وَجَلَعهم النوبة الحاسه في ولوصوب ذلك المال الحالوالدين والمولودين الحالقة الهيصيرمعن ودادفيا ادبوك لاناسشى كزبادة فالاخن ونفصر فالدفع فلونغري فيذلك توب قوم مبدلك بخرج عن العهدة فال فعرب بهداان لابشترط التصرق بجنس علبه وتف فتاوى فاضيخان بهجل له حن على حجم فات ولاوامرت له نصرت عن صاحب لخن بفدر ماله عليه ليكون وديعة عنداسه يوصلها المضائه يوم الفيمة واذاغص مسلمن دقع مألااو سه فانه يعافس به يوم الفنيه لان الن مي لا يُرجع منه العقو فكاست است تم ها مكفيه أن يقول لك على دين فأجعلي في حلّ أم لا غداس فوالنوائل مجله على خردين وهوي بعد بحميع دلك فقال المك على فقال المراثن المراثك فال نصير مرا لايمرا الاعن

ن م**ئ**لبه

> مجس مجسس

وعرائفتري

انعلمانه لوفصله يجعله في الافلاقال بعضهم انه حسن وإن روى انه صةرح فاللاخرجللة مركاح الجويها لمامه مرى حكر أو دبانة وإن لم ابالإجاء وآماديانة فعند محديه لايبرا وعندا بيرسف المانه خلاف ما اختار الرابوالليث ولعل فوله انكانت المظالم في الأعراض كالقدن والغيبة فيجيف النوبة فيهامع ما قائدة فحفون اللهان بخيرا صحابها عاقال من ذلك ويخلامهم فان نغن فليعزم على نه منى رجعم تخلومهم قاذ احلاج سفطعته ما وجعب نعزعن ذلك كامان كان صاحاله ن فضله وكرم له ان برضى خصاءه من خزائي احسانه فانهجواد الميرى وف مهجيم وف مروضة العلماء الزاني اذاتاب تاب الله وص اذاناب لمبتبالله عليه حتى يرجىعنه خصه قلت ولعلها مع ورد الغبيبة استدمن الزبنا وكال الفقيه أبواللبيث قدية كلم الناس لغتابين ها غودمر عيران يستعاص م لا بجود وهوعندناعلى رجهان احدماان كان ذلك العزل الغالمانك اغتابه فتوبنه ان بستعامينه وان لمبيلغ البه فليشنع بعانه ويضمر البه ان لا يعود الم مثله وق مروض: العلماء س محدامح فقلت لهاذاتاب صاحب لغبية فنررص لهاالي للغناب هلتنفعه توبنه قال مفرفائه تاب قبران بصبر الدنب ذشااى دنباسفا مهلانهاانا بصردنيا اذاباغت البه قلت فان بلغت اليه بعد توبيته قال لانبطر بؤبنه وليغفز الله لهاجميد اللغناب بالنوبة والمغناعية عهم المشفافية كربيرو بهجواس كرمه رَدُّ توبيته بعد فبولها بربيف ما جميعا انتهى وَكَا بِجنوانه اماعتن الهور بالكرم كانه بجنما ان بكرب ، توبيته بشرط عدم علم المعناب عده بعبيته مطلقا آمااذا قال بهتانا

برجيم المالفن الذب تكلم بالبهتان عنديم فيقول ان قدد كريته عندام مكذا الهان بفول اغتبتك فاجعلني فيحل الملابد انسبن مااغتا ستعادل وعنشر الاغترادا تشاغا يجب ٩ وعر شرب الا كه نزاداتاب نوبة صحيحة صابه مقبولة ع صعة في مشبه الله نعالى فان ذلك جهل محض ويخاف على لفرلانه وعدقبول النوبة فظعامن غيرشك وأذاننكك وسناعظم من الاول نعوذ بالمصن ذلك ومن جميع المهالك

المكى

لمذلك لتصويك يعارالقبوك فحت الشخص المعين بخقيق المرام فهداالمقام قول الامدى وأغد به يط المحدول بعن المعالمة ال

بالاجاع

نقل مري من لاجاع عا القدل و الم لماعند جميع طواتف الاسلام فعليه أن بنوب جهانام صغيها وكبيرها سواء بتعلق بالاغال الظاهر اويابكخلاق بجفظنفسه في الاقوال والافعال والاحوال موالوقوع فالارتداد نعوذ بالله من ذلك فانه مبطل للاعال وسود خاعد المال واب به رصيم عندما يوجب الردة فبتوب عنها ريحرت الشهادة لنرجم له السعادة هذا وفي لخلاصة إيان الماس عبرم فنبول ونوبة الباس المختاد انهامفبولة انتهى وكابجو إن هدة الرواية عالفة لظاهراله لم جب ومرد قولدع ان الله بغيرا بن بة العدر مالم يُغَرِّغِرُ بل النوالصريح في فواسيح ولبسن التوكه الأربن بغملوك السّبات حق إذا حضر أحكم اتَىٰ نَتُبِتُ الْأِن كَلَا الْمُنْ يَبُونُونَ رَبُونُونَ رُبُمْ كُفَتًا مِنْ فِي عَلَى كَالْحِدِهِ مرفة الاعتفاديّات فأن الثانية بكغ فهاالا عان الإجالي بحلاف الاولى فانه ببنع بن العلم النفصير لاسيما في من هب أمان الحديث وكذا فبرالبخي والاسلام سهل ف محصيل المرام واما النيات على لاحكام فصعب على حير للانا ربيشيراليه توله متالى إن المرين فالوار بناالله كرا استفامواله فالواالاست مقامة خيرم العنكرامة ومن اللطائف انه فيل لواحدم عجان انشله فقال ان كأن الاسلام كاسلام ابي يزباب خااقل على ا نعهديته دانكان لانسلام كاسلامكم فانتجين إحوالكم في حكامكم فاذا نبين ذلك لك فاطراني ذكرما وصرا المامر بنقول العلاء فيهد الباب واختلاف بعضه فالجراب واكبتن ما يظهر لمغيه من الصواب وقد سبن ذلك بعض هذه السائل مفلنزكرم اعراها ومأينزت عليها فعز البزازية وآوقا السلطا جاثر سفين ومن سي للجرد عدلا يكفز وفيل لاكان لمناو وهوان يغول الردت مه انه عادل عن غيرنا وهوعادل عن طريق للون فالله فأذاكان اللفظ عنهلا فلأعجكم بكون كعزاله أذاصته بانهنى المعنى الا

## ق الكفراذ الحالية و الحر نسول احتالالمور

ان المسئلة المعلق

ن العول

لاماذكروا فالطلان والعتاق منالكذ حكمهاع النبات لاستما وقد وكرواان المئلة المتعلقة بالكفراذ اكان لهانسع عن أحناً لاللكعز واحتال واحدق نغيه فالاولى للمفتى والقاضوان بعل لناذ لان الخطاء في المناء المن كافر اهوك من الخطاء في افناء مس مشكرجوا عليه فقدصرح قاضيفان فى فتاواء بأن الخاط اذاجري على كلة الكفرخطاء لم بكن ذلك كغراعندالكل يخلان الهام لهاكانه بيقول ليعل وليان سلطان الزمان كالاجتزعن العدول لايخوالعل فمقام الاحسان لآنانعول لماغلب اظلم فالجوز فيسلاطبر بزماننا حكابن الانزى لنعن بصلى غالبا بجوان ببتال له المصلى بدين ماذ اصلى حيانا وكيز المتنخ وامناله وفي عرفة النسف واستعلال المعصية كفر قال سام حمالقون كأنه الراد والاه اعربالمعصية المصية الثابتة بالنو المقطع لماف ذلك من جحود مقتض لكتاب امكا المعصبة المتابتة بالدليل الظن كخبر الواحد فائه سنعلها ربكر وبفسو إذااستخف باخيار الاحاد فامامنا ؤكافلالم لغاض عضد الدبن فالموقف ولايكفرا حدمن اهل القبلة الانبافيه فن الصانع القادم العليم اوشرك اوانكار النبوة اوما علي عبيته به كاستعاد الجريات رأمام كاكافرانته فكالجنفان المراديقول مكاشتاه يعون تكفيراهل المقبلة بدنياس مجرد النوج الالغبلة فان الفلاة من الرافض الدبن برعون ال جرسلام اغلط في الرجي فان المهنف الى رسله الم على م وتبعضهم قالوا نه اله واي صلوالى واعرصنين وهداهوالمراد بغوله صلعم مصل صلاننا راستقبل قبلتنا واكل في بيعتنا فعناك المسم الذى له ذم فه الله و ذم في مسوله فلا تخفو الله في دمنه كريا ورده المخارى في الصحيح قال العونوى و لوتلفظ بكلمة الكفرطانعاعبي متقدله يكفر لانه الض بمباشرته وابدا برهنجكه كا له أيزاريه نانه يكفروان لم يرض بحكمة ولا بعن ما الجهل وهذا عندعامة

ای فرون اعلی ای فرون اعلی ای فرون اعلی ای فرون اعلی

The state of the state of

ن انصن

اعدانهم بخطون وكالبكعزون تقممن عتفدان الله لابعيل تحيرال اوعلى فتتأله من بعد خربيها هورطائفة وناولواذ له نعاله ليئة عَلَمُ الْمُنْ أَمَّنُوا وَعَا بةترة على الماعتر فوا بالمغربير جلدوا وان اصرم اعلىستعلا الله سبعانه لماج ملخبروكان غربها بعد وَقَعَ الْأَحُد قِالْ بعضالِه هومن المؤمنين المتقين المصلين نفران اولئك الدين فعلوا دلك ندموا وعلوالهم اخطأوا والسوامن التي فكتب مرام الى ملامة بيقول له علم تغزيل الكين من الله المؤريز العليم عافر التأنب وكابر التي بشيئر

سه خرور ای وسطای

> ٢ القَاثِلِ دِي العَادِلِ

جمة الله ثانيا وهذا الذي تفق عليه الصحابة الكرام وهومنفق عليه بين الاسلام وروىعن ارهيم بن ادمم المم راوع بالبصرة بوم التروية ورُي فذلك البوم بمكة فعالابن معاتل من اعتماره كعزلانه من المعزات لامن الكرامات اماأنا فاستجهله ولاأكفرة أفزل ينبغي ان لابكفر ولا بستجهل نه من الكرامات لامن المعزات اذالعيزة لابرفيها من الغرى ولاعترى هذا فلامعزة وتعنداه وللحاعذ يجوز الكرامة كذافي الفصولين وآقول النخدى فرع دعرى النبوية ودعوى البنوة بعدنبينا صلى المعطيه وسلم كفر بالإجاع فظهور خارق العادات نالانباع كرامة مرغيرالنواع بتراحلهانه اذاتكالكلمة الكفرعالما بعناها دلا معناهالكن صديهت عنه من غيراكراء بلمعطوا عبته فهاد بيته فانه بجكرطبه بالكفز بناءم القول المختارعند بعضهم منان الايان هوجموع التصدبت والاقراد فباجراتها يتبدل الاقراد بالانكاراما اذا تكلم بكلمة ولمبد انهاكلة كفرنغي فتادى قاخيعان حكاية خلاف من غير تزجيج حبث قال نيل لايكفرلعنس بالجهل وقبل كيغر ولائهن وبالجهل فول والاظهر الإول الا ا ذاكان من قبيل مالم بُعِلم من الدين بالضرورة فأنه حبث ذبكِق و كا بجن م بالجهل تتراعمان المرتف نيرض طبيه الاسلام على ببلالندب دون الوجيب لانالىعوة بلغننه وهوقول مالك والمثافع واحمدم في العدعنهم ويكبشف عنه شبهته فان طلب بُهل حُسِ ثلثة ايام للمهلة لانهام و ضَربت لاجل لأغذار فان تاب فبهاوالاقتل وفي النياد رعن اليحنيفة واليديسف مهى الله عنهما يستصان يمهل ثلاثة الم طلب للعاولم يطلب دق المحوول المنافع بهم مالله ان تاب في لحال والاقتل وهوا حتيادابن المنزر وقال الثوري بينستاب مايرجي عروه ووفى المبسوط وان ارتد ثانيا وثالثا فكنلك وهوقول اكثراهل العدرقال مالك واحدم ضي المه عنه الانستناب ن تكريخ المزندي وكذا في الزندي روابيان فه وابية الانفيل توبيته كعواطاك مه في الله وهذا في من الله وهو قبل الشافعي مه الله وهذا في حت احكام الدنيا واما في البينه وبين الله مقالى فتقبل بلاخلاف وعن الي بوسف مرحمه الله اداتكر ومنه الامر تداد يُقبل من غيرع من الاسلام لاستخفافه

المالية المالية

الكفن

ن معتل الملاحات الملاحات

و المحالات المعالمة ا

ن مع الرضاء

> ن مختلفنا

اصل اصل مخترو مختبه

وللكرفين شرج بالكفر صغما فعكهم غضكمين الله وفحداه والمكفر لونكل به ولم ستكاره وكامرة لذلك فلا إث محم ومنعزم علا كفر ولونعدم ن تكليرالكفركغ إنتهى ومَلْهِوم ان من ضحات نعجد مولذااطلي فبعمع الفتاوي وقال من نتكا يكلمه الكفر وعجلت كغراولونتكلم به منكره فيكاللنوم والك كلاوا بعنى لوتكابه واعظ اومدي الغنى النبن اطلعاعليه كفردا ولاعت لمرفيه الا وشجاعة عل وغيرها لابكفر تشاعلانه اداديا لمنوابرهنا النواتر المعنق لااللفظ لعبه نئوت غربولبس لوبر وأصل الوتزوالا ضحبية بالتواترا لمصطلفان هناانه أم امنوار وهومارواه جاعة عنجاعة كابتصور لطؤهم عوالكذب

انه يائم بزك القبول اذاكان صحيح ارحسنا وفي الخلاصة من وحسيا شائحنا بكفر وتاللتاخربان كانمنواترا كفراتول هذا موالعيو الااذاكان ردحديث الانحادمن الاخرارع بجه الاستخفاف والاستحفا الانكاروف الفتارى الظهرية من دى عناة عن لنبي ما دانه قال ابينين ومنبئ اومابين قبرى ومنبرى روضة من دباض لجنة فقال لاخرار كالنبر والفابرولاارى شبطانه بكقر وهوجمول علانه ادادبه الاستنهزاء والانكارو لبسرة منابالامور الغيمة الزامة عاكلات الالعينية الواردة في الأخبار الروعلى شترالني صلعران فالشنبث ولم يخطر ببالى وانا بنالك لايكفر وكان كمراكرة على الكفر بالاه فتكل وقليه مطات وان قالخط بيالي نصراني اميه عجد فاردته شنته وآتما شفت مع ذلك المتوصلع بكفر في الفضاء وفيما ببينه وببن ت رح انه فيراج ضرة الخليفة المامون ان الني صلع كان انالااحيه فامرا بوبوسعت دح بارخضامر النِّطع والسبيف العبدة ومسوله فنزكه ولم بقتله وتناويل هذاانه قال الاختيامية ولايكلف بهالحد فالقراع بالشرعبة وأف الحالا أيضاان فالجا

-فالف

اب نشيئام والقاب آوانك المعة ذيان من القران عنرمول

كفر قلت وقال بعض المناخرين كفرم طلقا اول اولم بقل لكن الاول هو الصحيرالمعرفة المنافرين كفرم طلقا اول اولم بقل لكن الاول هو الصحيرالمعرفة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافزة المنافزة

لا احتراری ۱۲ 801

فاداغ الشربفا نهاليست القران عند ة التنزمل فرقلت المراد بالننزيل القشر ولذاقال في الحيط اوقال الى قال إِنَّ الصَّلَامُ تَنَنْهِ فِي كَفَرْبِعِينَ إِسْتَنْكَ بِفُولِهُ نَعْالِ بِنَاهِلِ نُهُ مِعْنَى

الجزاء الالفاظ رفي لنتهة

بن المتاخرين جون واتعليم القران بالاجرة واتفقواع إجواس افعل الاحول ولا فق كالابالله اوقال لاحول لا يفنى من جوع اولا يغنى من النبر اولا بالله اوقال لاحول لا يفتر في القصم افكا بكفي من الحنبر اولا ياقه من لاحول شئ اوقال لاحول لا ينزد في القصم العنبر المعارق المحيط وكن المتناك اذا قال كله عند التسبيع والمهلبل عن

تأريبه فقال لاخر سلخت اسم الله اوالي كم للكالمستخفافه فالكل باسماسه قلت وهانا تعلبآ انه لرفال المكمسعان الله اوالى ما نقول سبعان الله بطرب لاسبماعندلطالة هذاالكلام لابيعر ثم قال وكذلك اذا قالروقت قا. لسم الله كفر انتهى وكا بجنع إن في معناه وقت قاس الشطريخ بل وق ولومن غبرفهاد وكذامهى الرمل وطرح للحصى كما بفعل ارباب الفالدون سرب الخداوالزن اواكاللرام سيماسه كفرة محركا على المحضر المتفق عليه وان بكون عالما بذ اى لا قالم فانه استحسان له حيث عدة وهوكف آمالاام رانه قال من قال موضع ألا مرابلشي اوقال موضع الإجازة لسم الله مثل انبغول له احدًا دُخل وا فنم اواصعَدُ اواتفرّم اواس وضع كلام الله موضع كلامه مهانة توجبها نة وهذا نضوير انضوبرمستلة الامرالمشئ فهوان بفول لمن حضر لبهم الله و وهذه المسئلة كثبرة الوفع في هذا الزمان يتكفيرهم حرج ف الاديان والظاهر المتبادم من صنيعهم هذا نع بنادبوك معرالح اطبحيث لابسنا فهونه بالامروبيناس كزن معاحتال تعلقه بالفعل المقتراى كلباسم المهاوادخل باسم الله علىن 

ی سه الفناو اینمنه

عول صاحب الطعام ان حصار بسم الله

ولبس ستنداله نعبق علينا تقليدة فيجود لنا تقييده وأماما نفاله البزاري عن مشاكخ خُوله بُهُمن ان الكيتال اوالورّان بفول في العدّف فأم ان بقول واحد لسم الله وبضع مكان فوله واحد لا بردير به ابناء لانه لواراد ابنام العت لفنال تسم الله وإحد تكنه لا بفول كن لك بالقبصر علىسم الله بكفر فهنيه المنافشة المذكورة هنالك فانه لايبعد ابتدك العتركما مركا البسملة المتعلقة ننالياً بآبتية اوابتداءي اوابترا فأركا واخرا فيناد بيشعني بهناالقدرعن قوله واحدفندم ن في الكلام ولبس على احبه شئ من الملام وتظيرًا ما يفوله بعض الجهلة الجرالاسود اللهم صل على نبى فبتلك نانه كفر بظاهرة الاانهم به الالنفاات في الكلام وفي المحيط من قال القران اعجم كَفَر بعِينَ الدب بجزجن للغزد وقال هؤلاء أكلة الرزق فقد فتبل يجنني عليه الكفر بعبني رادبه مجرداهانتهم منجهة طاعتهم كفرج اماان فال دلك نظرا إعدم تصحيرنينهم وتخسبن طونيهم دلامكن كفرا وقيه ابصاان من صلى لغروقال بالفنارسية فجكة داكزارهم يعنى صلبت الغربصيغة المتصغير للتعقيراو به سَالِفَنِي اَوْرُدَادُمْ كَفر بِعِني دبتُ ما وُضَع على مثل مِابوض الظالم فالرعية دبيي إلرمية فاللغة العربية ومكن فال والله لااصلى و لاافرع الغزان اوقلنباك هوان صلى اوفزل إوسلا الامرعل نفسه اوصعبك طول أوقال أن الله نقص مهالي وانا انفض من حفله ولا اصلى إنته كذامن تحكم والظاهر عدم الكفر في الصورة الأول والكفر في لمسئلة الاخرة امتل فأن المعامرضة مع الرب من علامة كفر الفتل بخلاف الفنير على الم الصلوبخ فانه ينبئ عن نقطيم الله سبعانه في الجملة مع نع من المخالفة في الطاعة الني لانتخ جه عن لانبان والله المستعان وأما فؤله وفي سعة منسوبة الم النتمة من قال لا اصلى جود الواستخفا فا أوعلى انه لم به صر

ن الردق

م فلاستك انه كف في الكل أوفي الفت ادى الصغرى بة لااصليها المومرة ااوقال لااصليها المراستهي وظام افياهانه يستام كه في حكمه بالكفر أتى المسئلة الاو ظاهرإن امراد به عدم الوجرب بخلاف اذاامرادمرد الجواب والله اعلم بخلاف المسئلة الثانية اللهمالاان يبتال الاصرارعلى لكبيتى بفي نعم كفربا عتبارانه بخشى عليه من الكفرفان المعاصي لفن والافترك الطاعات بالكلية والربكاب الم لايخرج المؤمن عن لايمان عنداها السنة وللحاعة يخلاف الخابرج و مارضة لامرالله سبيعانه يخ بول الليد من صكف المترزُّ حُكامِتُسْنُ مُونِ فانه ماكفر إلا ن والا فهو كا دم عم في ممته واحرة حيث خالف باكل الشوة بةالى لظهيرية اوفال العيد لااصله فان الثواب وإنه كفرلزعمه انهلانؤاب لهمعانه يجب على لعيدمط له نؤاب ام لاعا إن الذاب حاصا للعد نضاح اسعبل قال الامام الرازى من عيد الله لرجاء جنت وخون نام يجيث انة لم يُخلق جنة ولانارماكان بعيدالله سبعانه فهوكافرلانه مقالى بستعدان يُعبد لمناته وطلب مضاته وممن صافي ن الطاعة لله نغال مع ان الواحد علمه المع مر ذلك الا انه خقف بشفاعة الرسول هنالك وآمانغلياء يانكل احقوهمكف رصّ وقيا الهرم " فيترال حاصل إله إذ كذّ وقيل

نادا

لائه كان كالمعارضة لامرالله سيعانه حيث امع صلحبه اولمرير فرصاكفر إبضا وهنا وإضرجة والوقال بصلى لناس لاجلنابيني لفرلاجل عتقاد أن الصلى فالمكتوبة وض كفاية اوامرادبه استهزاء وسخرية وفافون البخاة اوقال لمراصل لايزوجة لى ولاولديعني لفرلانه اعتقدا بهالا يجيلاعل من له زوجه اوقيد الرابراد المعارضة مع الرب والمناقضة فحمقابلة فغله سبعانه وق الظهيرية اوقال كممن لمري منها رمل اء حصا الملالة عنا فأنه كفرللاعتراض عى فرضية كمية هده الصلوة في كثرة الارقات وقال في الجواهم أوقال شبعث منها اوكرهنتها أوقال من بفير على شبه الامرارعلى خراجه بعني عزفانه يرل على إنه يعتقدان الله كلفه ذت طاقته رَفِي قال الله تعالى لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا ويُسْعَمَا أُوقَالِ إَصَّارُ ان محى شهر رمضان بعنى نه بكفرعل عنقادعدم فرضية الصلوة فيغيرة ٩ ان الصلوة فيه نيبُ لله عنها في غير أرقال العقلاء لابيخلي في اصريا بيف مرد ن على إن بيضو إا ذ فيه مأسين من اعتقاد التكليف فون الطاقة اوقال ان لا ادخل لا بتلاء بعني كفرفانه عدّ الطاعـ ابتلاءمع ان المعصية هي الابتلاء في الميلاء وكذا كان الشبلي مهمه الله اذاله احدامن دباب النهاقال اللهوان اسالك العافية واب كان مجموع التكليف بالطاعة هوالابتلاء بمعنى الاختيار والامتحان ليكرخ المرج اويهان آوقال كلام اى الم متى انعل هذه البطالة والتعطيل أوقال انهاست ببالثعالة ارشديية الصعوبة على بعني كف كان تسمية الطاعة تعطيلا ويطاله كفز البلاشيهة وآما نزله شاياي الثقالة اوشديدة الصعية على فلاوجد لكفرم الاان يُحل على نه الراكاعتل على سبعانه آراعتقدانه كلفه فرت الطاقة اراعتران عاقاله سعانه والقيا گَیْبُنُ اَلَا عَلَى لَلْنَیْمِینَ ای المؤمنین حقالقوله اَلَیْبُ بَلِمُنْ اَلَّامُ اَلَیْبُ بَالْمُونَ اَلَّهُم ایولرجُنُونُ وَفِی المحیطا وقال مَن بقر رعل ان ببلغ هذا الا قرالی نهایته اینقن آوقال ارکی کارها قرما تا اوقال ایم اصلی روالول ک

علوية بمنهماواحل

عبث علو رجه الصلوة واداعهاعلى وجهااوعلى مهم وتاوما رجبت من صلاتك بعن كفر لانه اعتقابات الصلوية بالبون في عام تهام بج في الامر إوقال الص ا وقد تقدّم وجرة جيما الاالاخريانه اعتقدان الطاعة و بعبة والحفيفة وقدقال الله تغالى م حسي عُواا يَا لَنَسْبُواالْسُبُاتِ أَنْ يَجْعَلُهُ كَالَّكُ ثُرَى الْمُنْوَا وَعَمَ والربواغ قال ومن قال بعدية عيرمن اسلام ة فلاينبغ إن يقال بكفرة الإاذاا" والعبرافيلة عراكمزيعين المجاعام اذااعتفلجولزه امرَ. بخول منجهة الترى وصلى عد حكم العنيلة فظعا وفيه ماتقدم معن بادة الشبهة مك النتهة من سجدا وصلى محدثام باء كعزفيكه ان قبد الرباء بفيد انهان

لطاق بغير الطهارة معصية

كثررون انها يخرز من غيرطهاي وبريابسي وب لغيرالله وآخ قولهءم من ترك صلوة متعدا فقد كفر أفى نصلى لغير للقبلة متعدا فوافق ذلك الفبلة اى ولودافقها قالابر متعف قيه الشامرة المانه بكرن مستجلا كالمستخف ويه اخذ الفقته الوالليك بعن إفي به وكذا اداصل بغير طهام أومالنوب لغد بعن مع القدم ع النوب الطاهركم بعني إذ استعلى والافلاستكانا وانه كانه نزك تلك الصلوة وبعجرد نزكها لابكم ووي التهذمن لة وبعدل لمر بعير صعد اقلهاذاهي غبرمؤاة فلايظهر جهه بخلان فوله اوخه انه قال اهانة لها فهذا كله كفراي عم افريزاه فيالعد والعداء وتؤيلة برصةمن ابغض عالمام بغنير ظاهرجيت عليه الكفر فلت الظاهرانه بكفر نكرم فضلاعث إبغضه وكالظهيرية مرقال لففيه إجَيَانات هزلانه استغفاف بالعلماء بعنى وهوستلزم لاستخفاف الانبياء اءوقصر السنامرهب سننالانبد كفر بلااختلاف ببن العلاء وكف الخلاصة ومَن فال فصصت شأمها والقيت العامة على لعاتق إستغفافا بعن بالعالم اوبعله وذلك بعن العقال العنق المالم العنق كذا في المالم المعنق كذا في المعالم العنق كذا في المعالم المعنق كذا في المعالم المعالم

مناسبة إرلذلك المحله وكفالم اهرارقال من يقله اء رهوكم ركن المتنة من فال لأخرى تنهب الى مجلس العلم فان ذهب إمراتك عانرجة اوحتاكفر تك الفناوي الصغري مربقاله اتقد الالقالفتوى عالهم خراى اهانة كما يشيراليه ع الاافتاء أوقال ماذا لشرع فلن لكفرة في المعبط من قال ماذا إعرب الطلات وللان أوقال ماذا لشرع فلن والمكان ينبغي والدة الولد في البيت يعوسواء يقع الطلات الم لأبكفر إى استواء الحلال وللحلم عندة وكوقالت اللعنة اولا على الم الم كفرات الله الم الم المنها لعنت نعت العلم واهانت الشريعية وا

ردهبت كفراى لانهشته بعليم علم الشربية اوتعله بصنعة بجود اهانته فالشربعة ابيضاحي أفني بعض المعنف الكتابة رقى المحبط حكى ان فقيها وضع كتابه في دكان وذهب احب الدكان همنانسيت المنشائر فقاله منشام فقالصاحه يتطم الخنشب وانتم تقطعون به جلوت الناس اوقال حق الناس فشكم الفقيه ام الفضا بعني بشف عمرين الفضا فام بقترا ذلك الرجل لام عفاف كتاب الفغنه وكى التنهة مراهان الشربعة اوالمسائل لفرومن ضحك من المنبتم كفرومن قال لاأعرف الحيلال كفربعنى اذاارا دبه عدم الفرق فالاستعال اواعتفاد الاستعلال الاعتزاب بانه من الجهال رق المحيط من قال لفقيه يدير برشبا اوبردى حديثا صحبحااى تابتا لاموضوعا هذالبير بيثبي بردا تربصة هذاالكلام بنبيغ إن بيكون الديهم اى بيجد لان العزَّ والجرم َّ البومَ لديهم لاللعدكغ إكانه معامرضة لقوله نعالى ولله العيدة فأولي بشوله رَقَوْلِهُ سبيحانه رُكُلُهُ اللهِ هِيَ الْعُكُلُ الْوَصِ قَالَ لِمِنَ المعروب وبينهي والمنكر ماذاأ غرقت العلماوم لله ان وضعت نفسي للحيم أوقال عددت نفسي الحيم أوقا اوالقبيث رسادتي اومِرْ ففي اومِخِكُ في في الجعيم كف راى لات الهان الشربعية والشرم من الرحمية وكلاما كفر وقالظهيرية من قال لا بساوي بهم من لاديم له كفر إى لعمم عبام ته العالم والمعالم والمعامن والمعالم والمعالم

باذااعرب لشرع لفروش قال الشرع وامثاله لايفيدت وكابيفنا ربة لوفال ابنكان الشرع وإمثاله حبن اخدت لشرع بخلاف مااذالراد توبيخه بانك حبن اخذت الوفاء وكفي المحبط ذكرعن النشرع فتحسنااى عمر الوتكلفا اوصق باكرهااى نقل ااوتكرها اوقال هذا الشرع كفراى حيث شبه الته مراككرها في الطبع حكى المراكدة المر

ن العلوم العلوم اصل الشرع كفر وحكان الام

تقاضى بلدة كدا واحد في شهر مط مفرجم الله من عظم دين الاسلام لوقال لاادري ان اخرج فاللامام العضالابه تتناءبضاده اي اقصه ظاهرا ولانهم

الااذاكان ترددا في تسديقه وايانه كمايدل عليه فزله وفي الحيط قد صوع بعض

فيضحك

لانه بيتك في إمانه انتهم برجام الاستثناء مراجع الى كمال ايمانه وجاليا حسانه لاالم تصد الى صحيم اجماعا وقال إبوالليث أن بعثه الم عالم كا مُحَنَّنُ الله يحور قتله فعال كا عتم الكلام عليها وتى الظهيرية كافر فاللسلاء عرض كعز زرقب ان الرصاء بكغر غيرة البضاكف الانبااستثني منه حل سبان وآناالكلام طلنه اذا قال لاادرى صفة الاسلام والدنعته بالىجه التام هل بعفرام لا والظاهرانه لا بكفر كماسبق عليه الكلام قال في موضع اخر من الظهيرية الرهاء بالكفر كفز عند الحامدى وقيه تعلقه

ن مئىنا**ڭل**ىلا

اك المعثلة اذا كانت مختلفًا فيها فلا يجي تكفيرس انعن التوجيد فقال لابريدا بالنع يوحيد الله كفر رقي عن حقيقة المتوحيد وجره لاانك موحلام لافلاوجه لتكفير اصلا وفالمحبط ومن قال لاادري صفة الإسلام فقو كأفر وفكل شمس الاعتبة لللوان فهذا مجللادين له ولاصلوة ولاصبام ولاطاعة ولانكام و اولادة اولادالزني وتيهان الرجل اذاصدة بجنانه واقربلسانه فهم لمبالاجاء وعلم عله بصفة الاسلام بعدات افهلا بخرجه عري الاسلام من عبر النزاع ونظيرة من اكل شبتا ولم يعزب اسمه ووصفه وكذا اذاصلى رصام بشرا بُطَهما وامركا نهما ولربعرب تفصيلهما وقال لاادين عناسواله عنهمافانه لابكفر والافلايبقي مؤمن فى الربيا الاقليل يعرب علمالكلام رقنيه حريز على هل لاسلام فمثله فأشله خالسال معلك ألغهال رقد في النبصلي المعطيبه وسلم عن الاعلوطات تقرقوله واولاده اولاد الزن لبس على طلافه لان اولاده قبل هذا السوال عنه لانشك انهارلاد الحلال وانما الكلام فيما بعيرالسوال ان لم يقتم منه ما ميكون نوبة ومرجى عا الخلاسلام على تقدير فرض كفرة عند علاء ألاعلام تقرقال صغيرة بضرائد مختصه كبرت غيرمعتوهة رياعين نة وهيها تترب دبينا من لادبان تبين من دوجها وقبيه انها اذا كانت عاقلة فلاشك انهامقلية لاد وامهانها اولاهل بلدنها اوقريتها كمايد لعليه قوله عليه الصلق والسلاء كلمولوج يُولد على فطرة الاسلام فابع له يهودانه اوبيضرانه اويجشانه على نهايوم كانت النصرانية ثابتة لهابالتبعية مرابايت من زوجها فكيف اذاكانت على لفطرة الاصلية من غير بليش وتكريش بالمصابية تتم قال ركناالصغين المسلة ادابلغت عاقلة وهي نغرب الاسلام ولانقف باشتصن دوجها ومنيه ماسبق من انه لايلزم معرفة حكم الاسلادرولا مَراسلم هل بُجر دمه وماله فتقول لافلاتك في عانها ومعرفه بالحكم الا اجاهلة بمورد الكلام وهولا بضرها في مقام المرام كثر قاللا نهماً جاها

مه ي منه ملتد ومنيز لفرانية ١

النكاح ابتراء وبقاء وكنيه انكوبغ الري عالى ملة فكفرها ظاهرتم قال دعين سموه شلة كثيرة الرقوع فيهت الزمان خصوصه فى كل لانزبان رصائدة وبشهر بمضان فيقو لها القاض باحكرالاسلام فهي لمها اة هذاالزمان من جميع الإبواب واغابنوسلون بمثل ببإلافؤال والعمل فحالمطلقة بالثلاث بقوا غبرة وبقولهءم حتى تلافى عس فيافيه مضرة عظيمة فيدبن الاسلام تم قوله وهي شرط المنكاح ابتداءا فاهو

بجشاؤه والمقام ماحققة الامام إس المام فى كلامهم قالوالشترى جارية اوتزور الاسلام فالتغريد لاتكن مسلة حبث قال الإمن عدم المعرفة لبيرما بظهر النوفف في حاب الابان والاسلام كما بكن في من العولم لعصوبهم في التعبيل في ذيام الجهل بذلك الباطن مناديا البعثهل بيجد اولاوان ارسال الرسل وانزال الكتب عليهم كان آؤلافانه يكون فاعتقاد طرت الانتبات لأللج لابسبطكن سلعن ذلك فعال لااعرفه وقل البكن ذلك لمن فناء في وال الاسلام انتهى وهوغابيز المقصوب في فقل المرام ثم رايت في المضم لمت نقتلاعن عي بين الحيد فالجامع الكبيه للاندل على اذكرنا وهان المراة اذالم نعرب صفة كابان والاسلام قال بفرن بنيم اويب زوجها وببإن دلك اداوصف الايان والانسلام والدين بين ببربها فلوقلت هكذا منت وصافت فانها لخزج عنحما لنقليره يجرز نكاحها وكوقالت لاادبري اوقال واعرف ليجوز نكاحهاانتهى كلامدتك المصمرات لوافتي لامراة بالكفرجتي تبين من زوجها ففن كفرفيلها ويجبرالمراة على سلام ونضرب خمسة وسبعبن سوطا ولببرقها ان تنزوج الابزوجها الاول مكذا قالايك وكان ابرجعفراج بفني باوناخز بهزاانتهى رقال بعضم ان ردنها لانؤرو في الم بنجد بدالنكام حساله زالباب عليهن وتعامد علاء بجنارى يعولون كفرها بعرفي افسأ دالنكا على غبر في اللفذه السعل الكيزكفر إى المرصى بنفس الكفر ولمن التبعه يقوله وقا الشيغ ابوبكر محمدبن الغضل لمبكن الرعاء على كافر ببن لك كفرا وقهه ان الفول كال عام وهذاجوامه خاص بفيدات الدعاء على المسر بالكفر كفر والعقيول الهاداال الانتعتام لابكفرلاسبها وفتربه الدعاء طبه مشاهدة على للم وتسبات علهذا مزمل الكلام رق المواهم من قال سم ليلف الاممنك الاسلام ومن فالله امين كفرا ادارب كفر فلات المسلم اداري كفرفلات بكفر اولا اربيبه الاالكفر اوقال خ ا عَ الله مِن الدنب أبلاا بان اوكا فر إوام أنّه بلا إيان اوكا فر إوا تبه الله في إلنا ر اواخلاع فيهااولم يخرجهاللهمن نامرجهم كفز إىاذا كان مستعسناللكفرد مراضيامه نفسه كانااراد انتقتام الظالم بالكفر ويقديبه مخلا كما ينتعريه بعض كلامه ووفا لمحيط مربهى بكفر نفسه فقد كفراي اجماعا وبكفرغيرة اختلف المشائخ وذكر شيخ الانسلام ان المضامكفرغير اعامكون كفزاا داكان استجيرة

د انظمار عامدافرة تبرطان المام المراسة المراس

اتك الدعوالكفر اوقال سلساله عنك الاعان ب وكابرف ظله ولدبيرخ عليه ادن ترخم لايكون كفزا وتترعثرنا على واله البحيفة اوالجامع طده المسائل وعلى كل تعتدير فللواب ان مرداية اليحنيفة محه الله اذاكانت عجلة اوعدارته مطلقة تآلياان نفضلها ونقيرها على مفتضى الفؤمد ه رو المراه من قال قَتْل فَلَانٍ حلال اومباح قبلان اعكانه جعل للرام حلالااومياحاوهوكف الاانه لايران بيزاد لمنه قطم طربن وسغى الفساد في لبلاد رَمنه المظلف في العباد دعندا حربهم الله فتارك الصلوة من الخلافيه فألقر لبان فتله حلال لابكون كفزامتيفهاعليه تمرقال وصنقال لهداالقاتل صدقت آوقال لمحلال تبانجلبوللمالك اباه اوقال دم فلان حلال ومن صبي قه كفر الكالي بشرطه المعرونة وق الخلاصة اولخاوي بناءعلى سرمز الجأمع خاء اومهملة والنسخ فختلف غرمن قال لأخراللعنة عليك وعلى سلام ك فتد بركافراسلم فأعطى له شيئا فقالمسلم لب هوكافرفيسا كحنى بعطوالى شبئااى كفرلان شرط الاسلام هوالاست الإحكام ولذ الونوى ان بكفر في الاستنقبال كفر في لحال دَفي المحبط اي اد فيه اوسمين ذلك بقليه كفراى ولولم بتلقظ بلسانه لان الفلد هومحل النصري وموضع الابيان في المتحقين وكى الخيلاصة من قالحبن مات ابع على الكفرو ترك ملالبت هواى الولدنفس مم بسلم المهذا المهنالوقت ليرث اباه

Charles of the Control of the Contro

وفاوالهوفة إنامهود كفراكاندن 4 صاركا فرار بانتاء ك قَ فَي الْمُواهِ وَقَالَ لِمِينَاكَ وَجُوامِ مِن قَالَ يَا كَافُراهِ واحسبن مثام اقلت رف فتاوى فاضي ال لكنت كدالت وفارقي ك أوتال ذااناهكنا فلاتقتم معى وعند لمخقق الوقفع الاانهاق بست على عنى فلوقال اناكنا فأوتقم لابكف ومكن تال الرجل با كا فرضيكت المخاطب كان الفعنيه ابود كر إلبالي بقول الفناذف الحالشائم وقال غيرم من مستائخ برا كالبكفر م بحد الى بلخ فتا وى بخارى انه بكفر من جم الكل إلى فتى ابى مكر البلغي مرح وفا لوا كفر الستا

مارقال الساسمية والدلاقي

الانتال المناه

واللزوم ممنىء لتخفق الاحتمال والله اعلىبالحال ومن فاللد افراوما كآفز المالك اى ياملك الكافران كانت نبخت عنك كفند ٤ أَقْرِبِكُفُرُ ﴿ وَقَالِظُهِيرِيكَ مَن قَالَ نَاكُا أَعَالِكَا ثُن دِغْمِ

مغابله أومن لمنتره ليست كالساي

بإلمالك

الشريعيز

ن قال لا العر . إولست العن فيجواب تقال ان الله بلعر علم إمليس لان ظاهرة المعامرضة كماسبق في جواب حديث الرُبّاء والإنالا شلاان يكون كغرارهم وصعرصها كفراى لاشرجني وكف فتأدى قأضبيخان من قاله دعيزا جن كافرا كفراي لانتجه ففدكفرات كفراى لظاهر كلامر هرأت إحفل إنه آزاد قارب الكفر وقب المحبط دفتا وعاصغري أيضامن لفن عبره كله الكفرار كفرالمكفن وانكان على وجه اللعب الضحاف فلت فاجيكا الصالكتا السنافعينا رع بعد بخصا بعض الفقة ومنهيه فكام استراعر ت المالك والفركان الشافع معناله له فائل في الله شك معالي الرجية اوالفؤلان فكفره فيحك بكفرملقته حبيث طى بكفره سارع غلية ظنه عوله مابوجب كقرة ومئ امرامراة بان ترتد اوافن بهالسنفنيا كفرالأص والمفتى كفرت المراة اولا تلكت وكمناص دضي بازندادها فاافنوفعل عست واامراة متزوجة ولم يطلقها زوجها امردها بالردة لبنن بهاالي كاحهابعل سلامها اوسفوها عاكف هاوي امعهم من النساء الامربع وقف الخدار صة وكن المعل كفرت المعلية اولااء لان المعرابيني الملق والمغنى وغيرها وفي المحيط مرامي ومن علم الارتادكم المعلم أولاقالو اهدااذاعلم ليرتدامااذاعلم لم بجدر عنه لا بكفر المعلم وقال العقب ابوالله واحربه كفروان لمهامر لاقلت الصعير فؤل الجيهور فانه اذاعله طرين الايزاد بالاعتقاد والله لا بجب الفساد وبرتيه ففا

أتبللاخرم

كان بعزمه كافرا وك الخلاصة من قال اناملى كفراى كان المليرا فيوانواع لكفرة وتفالمحبط والحاوى لانالملي كافرولوقال ماعلو رعدااى فحكم الفضاء الظاهر دان كان بينه وباين بالوكان صادقا وقف المحراهم من قال لوكان كذا غدا والا أكفر كف اعته وفالعبطمن قال فاناكا فراوفا كفريعني في جزاء الشرطية المبتنة طلقا قآل بوالقاسم هوكا فرمن ساعته ولوقال احدالن وجبن لأخرنف ويأكل نعان أكفرأ وقال كلنهان اخرب من الكفركفر أقول وفي المستكلة الاخرة نظرظاه لانه عكن حمله على إن الشبط ويوقعني في الو وللخطرة الردبة بحبث يقربني الحالكفر ولكن بجفظن المدعنه بالطافه للخفنية ابقال لأخراتعبيني حنواد تأن اكفر قلت وهناظاه ولان ارادة الكفركفر لخلات وكابيعدان بقال كفرلاطلاق فوله المستنازم واليهودية سواء الاان سياق الكلاميرك على إن مراده استواء اسلام الخصم وكفرة عنده لعدم مبلاته بامرة وتنالخلاصة اولغاوى قيل إسارة إلااله الله فلي بقل كفر إى نه اهتنع عن الاقراد وهو شرط اجراء احكام الأسلام بخلا مالوقال لاافول بفولك أوانا معلوم الاسلام ذن اليِّنيَّةِ فقال لا أقولُه، حضرت اوعلنية التابيد كفرولونوى الأن لأاكا بكفر وهويؤ بلمافرناه وَفَالْحُوهِ وَالْمُعْمِطُ لُوقَالُمُ الْمُجْتُ بِقُولُ هَنْ الْكَامِةُ حَيْ أَفُولُهَا كُفُرُونَى المحيط لوقالت كونى كافرة خيرمن الكون كفرك كفرك لان المفائم مع الزوج فرجن ففند مريجحت الكفرعلى الفرض وكنيه بجث كان المقام مع الزوج لوكان فرجنا كاأبيح للخلع فبمكن حل كالمهاعل ن المعشرة فحال الكفر مع نبحها اهون من العشرة في صحبنك ومن دعى الى الصديقة الى ناسير للصنم ولا ادخل فهذا الصديقة ولا المخطرة ولا المخطرة والمرافعة والمرافع

وكميدما فزدناكا خوله وانكل لغيرالمؤذن لايكفريعي إذااذن بغير المه هذه الالفاظ لا بكفر وفي الخلاصة من فالأنصرانية يكفروبنيغ إن بفول الهودية شرص النصرا الإنسكانُ مَا كُفرَ وأريّنالِصاق صدى حتى ددت ان الفركفراى اداد مارية بقلند بقلند في الجرس عليها وتشبه بعم فيها اوخاطخ قة صغرام عللمانوًا بعلمهم رشد الوسط خيط كفراذ اكان منتبابها بخيط في دبطهم اوساه زيادا والافالا

## لوشبه نفسه باليهود و مهرالنصابي كفتر

وكوشعه نفيسه والهودو النصي الصورة اوسيق علطرب والهزل اعدلو إعلى المنوال كفرة فالخلاصة من وضع قلنسوة المجس على اسه قالعضهم كفرجقال بعض للتاخرب انكان لضرردة البرد اولان البقرة لانقطبه اللب سهالانيكفز والاكفز قلت وكذا لبسرتاج الرونصة مكرب كراهة غريجر ران لم بكن كغرا بناءعلى من تكفيرهم لقولهءم من تشبه بقوم فهومنهم أملاذا كان في د بامريم وم امولا بان بيشى مكرها على ثاميم فلا بضرع وآما جلب بعض العلاء في مقام الانكام عليه ليسرهذه الكسوة بان قلنسوة الاترنكبية ابضابهعة فلبيرفي محله فاناممنوع ولنصن التشبية بالكفر ماهر المدعة المنكرة في شعامهم لا منهيون عن كل برعة ولوكانت مباحة سواء كانت من افعالاهلالسنة اومن فعال الكفرة واهل أليعة فالمدارع الشعامرة في المحبط ولكن الصحبح انه يكغرم طلقنا وضروسرة البرد لبسر بشيئ لامكان ات بمزفها وبجزجها عن تلك الهيئة حتى صبر نظعة الليد فنزفع البرد فلاضرارة المابسهاعلى تلك الهبيئة فلكت بنصور الصرورة بان يكون المساراسبرااوم اداعام فالكافر تلك القلنس فقلبرله ان يغيرها عن تلك الهيئة على تغيير تلك الهيئة فذكا ببكون مانعاص دفع البرد وكويند الزبناس على وسطه اووضع العزعل كنفنه ففد كفراى ذالم بكن مكرها في فعله وكف الخلاصية ولوستدالزفاد قال بوجعفر الانستر وشيئ ان فعل لتخليص الاسام كالايكف والا كفر ومن تزيش بزنار المهود اوالنصابي وان لم يخل كنبستهم كفر ومَن شدعل يسطه حيلا وقال هذا بهاد كفروق الظهيرية وحرم الزوج وفالمحبطلان هذاتصري باهوكفروآن شدالمسلم الزنارودخل داس الحرب للتحادة كفراى لانة نلبس اسكفرمن غيرضرورة مجيئة ولافايئرة ميزنتية بخلاف منابسها التخليم اي على اتقدم فال مكن قال الاكثراي كثر العلادة السرالسلماي على منوالمه ليسه عالمعتاد أوق الملتغطاذات بدان زارا والند الغا أولسه فلنسق المجسى جاد أارهام كاكفرالا اذا مغل دبه في فالحرب وفي الظهيرية من وضع قلنسوة المجس على السه فقيل له اي الكرملية فعالينيغ إن بكون القلب سويااومست فيماكفزاى لاندابطل حكم ظواه الشريعية وممن قال فى

The Party of the P

الاسى مىنجلىم مىنجلىم الخيانة الحياطل

اليهود

به كفر الرجل ثم فال لم امرد به نفسي كفر ولم بصرت اى فضاء لاد بإنه للخلاصة من قالصبر ورة المرع كافراخير من الجنائبة افتي ابوالفناسم الصقاله عاحبيث فالأسه تعالى إنَّ الله كَا يَغْفُرُ إِنْ يَتْفُرُكُ بِهِ وَكَيْغُورُ مُنَّ بهانه بمكن حمله على نه الادللنيرية من هنه للبنية لامن جميع الرجن أوقى الظهرية من وعظره وكامرة عوالعصان ومخالطة ا لان المعاصى فعال كسوابهن البوم قلشوة المجوسي وان عنى اعامراده باللعبي مع استعامة العلب كفراكلانه وعد بالاخمام عن لانكاد بزابر المعتبرفي كوبنه شرط الابيان الاانه فل يعتال انه لا يكفر لاستفا اعقاغاً سنه انه ذي ان يلسرتك القلنسوة وسر ة ليست بمعزفان للدام على لمعرفة القلبية رَصَ مرقى سكة النصار يشربون للخمر وبطربون بالمعانزب والفييتات فعنا شرة بينبع ان يستدللانسان قطعة لليرا في وسطه وبدخله بفهده الديناكمزا كاسبن وكزبادة ادادة غليام احرم الله متعان تعديبه سبحانه لهجعكه غنت المشبية في العقربة الاخروبة على لأعيش الاعيشر الإخرة وقن الغلاصة من هدى سيضة الي المجرسي ويم النورور كفراى لانه اعابه على فره واخواه ه اونشيه مهم في هدائه ومَفهوم هانه لو اهدى شيئا في برم النوروس الى المسلم لا يكفر وقيه نظر إذ النسبيه الاان وفغرانفا قيامن غيرتصل الى النورومزية وقي مجمع النوائل اجت الكفرمع تضمن ستقباحه سبرة الاسلام وكف الفتاوي الصغري ومن شترى بعم النورونرشب ولم بكن بيث تربه فبلذ لك ان اداد به تعظيم الني وركف ر اى لانه عظم عيد الكفرة وان اتفق الشراء ولم بعيم ان هذا اليوم بوم النيرون كركيف قلت وكن الذاعم ان هن البيم هو النوم ومن لكته است نزاه

المنيرون

النيروز

ان شيئا وارادبه تعظيم النورود كفر ولوسال المعلم النورية ولم يعطه يولعنه بجنتى للعل الكعزاى وكواعط المستلعنه يخشى بيضاطيه لكغز يمة من اشترى بوم المتى و زم الايشارية غبري من المسل بن كف ريحكي عن ايحفولكيري المغارى لوان مجلاعيك الله خسب عاما ليرجاء ب النبروزناهدى الى بعض المشركين بربيد نغظيم ذلك البيم فقد كفر باسه العظيم وحبط يختسبن عاما وتمن خرج الحالسدة اى عنم اهل الكفر فيوم النروذكفر ون فيه اعلان الكفرة وكانه اعانهم عليه وعلى فياس السدة الى النبروز المحسى الموافقة معهم فيما بفعلون في دلك الميم برجب الكفرة في الجواهم نقبل له لا تأكل الحرام فقال المتنى بواحد لا يأكل الحرام اوبواحد بإكل للال أؤمن به اواسي له اواعر ذك كفراى لان المق من به هو الله وملتك ورسله والسيرة حرام لغيى سيعانه واماالتعزيز سواء يوب بزاى تمراء اوبزائين نهويمنى التعظيم له قلا وجه لكفرة معران الايان قاب باتى بمعنى لاعتفاد والسجدة بمعنى لانفياد وتمن قال ينبني ان برحد المال حلاكان اوحراما أوقال الحلال كأن اومن الحرام فهذا المقائل المالكفراقرب منه الحلايان اى لانه بيل الحال العال على انه يستسوى عندة الحل موللهلال الاانه لمافرة ببنها فالمعال ماحكوا بكفره فالحال بلقالوا بخشي عليه من ال في المال وَفي الفت ارئ اصغرى وَمَن قبله المريخ لَحل العلال فقال ما دالمجا للجرام لااحل حول الحلال ولا التقيت الى لحد الى قلال فاله عكس وض الشرع الشريب حيث انه ابلح الحرام عن وجود الحلال وفالظهيرة ومَن قبل له كلمن الحلال فعال الحرام احت الى كفراى لانه خالف وضع الشرع الشري فاحصاكره الاه وسرسولة أوقال يجود لخللهام كعزاى كونه صامرا باحتااما انادادبه انه مضطرّ فبياح له الحام لا بكفردق للحيط قيل م حل واحد سولا بخات على الكف اء التلاكم.

Sales Company of the State of t

ن نقل

الخنرولا أضيرعنها فترابكفراي ادادبالمحهة الرصاء والحلت جيروبلء بحناحه كغرقلت فالعمادات المبهب بيت الخمر أوالزنا اوالظلم اوقتا الناس بن كفر إفي لحال وقالخلاصة مربقي إن لابكون حرم الله الزنا اوالفتر برولا يغرض عليم صوم مهض لكن لمريظهم نتيجة هذأ الفرق فانه لافرق بين للحكم الالمواولا بالعوم خرا بالحضوص وف الجواهم نا مكرم الله المؤلم المجتمع على مهته الوسنان فيها الامرفهاكالحندوالزبا واللواطة والربوااونعاناله والكبائهملال كقرا كالزعمه الباطل وهوواضوالا ان الصعفائر معفرة بعداجتناب الكأخر عندللعترلة ومعصبة عنداه السنة والجماعة ولوبعدالتوبة عن الكبيرة وقالتمة من قال بعد استيقانه بحرية شئ المجرمة المراي فعل هذا حلال كفرا كان استيقانه مطابقا للنه ع مَن المان المنابعة المان المنابعة المان ا

جاعارتين استعلحهما وقدعم يخريد في الدبياي لهامحولة على تكب نكاح الحارم فان سياق الحال بدل على لاستحارا بخلا بقية المحرات والله اعلم بالاحوال قال الفنوى على لترديك ان استعار الكفر وألا لافانام تكبهن غياستعلال فسن وفى الفتاوى الصغرى من فال الخدجلال كفر اى ولوكان من اهل عزف البداركمات هه بعض العيابة في من عمراع وفي المحيط اولسب المرام وهولا بعلمانه حرام للبلة حالية لانه استعل الحرام فطعااى لوس وده نصافاطعا ولابين بالجهل أتف الخلاصة من قال لرمضان جاء هذاالتهم اللوط وفالمحبط اوالثقتل اوعند وخوف تركجب اوبعقها وتعنا فيهنها ونابره صان والموم اىموسم الخبرات ركرهما طبيا خلاف ماام بجبها شرعاكفن فاندصلم كان ادادخل مجب يعول اللهُم بارك كنا في رَجّب شعبان وبالعنار مصنان وي الظهر الله الو قال وتعنا فيه مرة اخرى نها ونابالشهو المفضلة شرعا واستقلالا للطاعدالط با ادحب بفتنتها اتدراف اديماى وتعنافي محنتها دبليها النفسري الملابكفر كانه امرجيل لاببخل بخت اختيار العد باللج على المشقة وقدوير افضل لطاعات احمزها الماشدها وأصعبها واحمضها أفقال كم من ه فالصوم الحصوم برجعنان فالن ملك الكرجمته فال لالة بمعنى السامة فان نقيها مختصر بالملائكة حيث قال الله وَهُمْ لَا بَسْتُمُونَ الحاجيلون وَف المحبط من قالهن الطاعات جعلها الله نغالي عناباعلبنامن غيرتا وبلكفز إى لان الله جعلها اسبابالمابكن فالاخرة تفاسا وبرنم منه عقابا والافاسه غنى عن العلمين اى عنها دنهم وعقابهم ونواجم فى دهابهم ومابهم قال فان اول مراجه بالنعب أى راج بالعناب النعسك الحلا بكف دُمَن قال لولم بعز صنه الله نعالى كان خبرالها بلانا وبلكفراى لان الخير فيااختارة الله إلاان بؤل دير بديا لخيرالاهون والاسهل فتأمل وفي الخلاصة مهل يرتكب صغيرة فعال له الحريب فعال لم نكم افعلت الى تشي فعلت حن يجتاح الى

رن ارتکا به

اكانه لا يجون العاص حال الربكات المعصية ان يعتن بالفضاء والفدم والمشية دانكاك حقاق فسركا فم وهمرا دم الله الكفار بقوله نقالي وقالواكو بشاء الله متا الشركه الاية مع قوله مبنعانه وكوسكاء الله مَا الشركو والما بحرز المعدرة بالمث بعدالنوبة وهنزامعنى فالمصلم يج ادم موسى للديب وفي المحبط والخيلاصة فبالقاف انك تصبح وتت دى المه وخلق الله فقال القربالطبيب أويغيم اافعل إيكفز إلااذ ابكوب سسالاذك الحق والخلن فانه لأمكفز وكوفا لالمعاص ايضاط بن ومنهب كفراي الدبهما منهب الشرع وطريق المح والافلام ان الح الرابوارنع التنزيل وَإِنَّ هٰذَا حِرَاطِ مُسُتَعِنْكًا فَانْبِعُوعُ وَكَا اجوبا بفعله حيث قام بطاعة ألاه وامرة فكعل لل وسريائه كماكثرهذا في سلاطين الزمان وامرائه وكف الخلاصة اوعلم الفقنيرانه العرام ودعاله وامتن المعطي فمرا وكف الظهيرية دفع الح فقير يهجوا التواب كفرة الفقير بعدالعد بجرمته وآمامن اعطى فراجميعا اكلان الدعاء والنامين اغاليك لك المرام فان المعطى قد بريد بعطائه هذا تخليصه من سشام الانام سيوم لة وفي الخلاصة من قال حسنت لما هو قبيوشرع اوجودت كفراى كمااذال فاسن شرب الخدراد لقرة رجاء اقربائ اومن بفرب ليه صرفائه وننزداعليه اى نانيراوديل مماوا ظهارا وأنشار كفروا ولولم بنرداولكن قالوالبكن اى شرعه منكاكفرا ابض الكان المعصبة هي شوم عَدُّوْهَا مبركة فكانهم جعلوا الحرام حلالامعر بادة البركة وق معناه من خلوسلطان اوا مير على خطيب اوامام ارملترس ارغيرهم لباسا معرما فانوة احما به وقالوا

من قال احست لماهو في

عردها

والعيالتفصير الاتراماماق لحراها اعتفا الاقتل عليه بكون رضابالكفر فليسرله نغلق بالقدم لانه مفررض فيا وترام عليه لايكون الافي الحال والاستعقبال وقف الفيتاوى من قال بيلم الله افي فعلت هذا وكان لم يفع اكفر إى لانه كنب على الله وقل قال الله نعالى رُمِنُ آظل مِبين الْمُرَاعِين الْمُرَامِي عَلَى اللهِ كَانْ الله الله الله الله هكنا ل وكذالوقال المعليمانك لحالي من الدى وهو كاذب فيه كفر قلت 4 الااذالرادية انه احساليه من بيعز الرجوع وفي المحيط لوقال الله زل اذكرك مبرعاء الخبرقال بعضهم مكفراى ان الراد به الدوام الحفيق فأنه كايتصور فوعه فيكون كاذبا علىله يخلات مااذالراديه الميالغة والكثرة فانه لابكفر للااذاكان ذكرع لهنا دس داخلافي حدالقلة وآذاقال هوعبودى اونصه فالاسلام ومااشبه دلكان فعوكن اعلىم في لمستقيل فهو عروفة فان ان بالشرط رعندة انه ميكفر كفر وان كانعتن ينى إن بالشرط كانيكفرم في ان وعليه كعنارة العبن اي عنروبكوت الكلام هوالمبالغة عرامتناعه وتقبيعه لدلك المرام وآن حلق لفاظ على مرفى الماضى وعندة انقلابكفر كاذبالاكفارة عليه لانجتى اىبنسرصاحيه في لنامر لكينه كبيرة فهل يكفر فهوعل ع انه ميكفر كفرلانه مرجداء منهالكفن والرجد به الفتى ولوقال بالله وبروحك ادبراسك قال بعض لمشايخ ب عطعن غيرابهه سبيحانه عليه وستامركه في تعظيمه لديه وكوقال بالله وبتراب فلطك كغرعيدالكل كان في الاولين ما بينع بتعظيم الله سبحانه فالجلة ذي الاخيما بننبرالي اهانته مقالي جيث فابوللم الخالق لبزاب قدم المخلون وم اللتراب ورف المحيط قال على المرادى اخان على يقول عياتي وحياتك وذلك إلكفراى لظاهرة وله نغالى فكالمنجف كؤايله وأنكأ ذائ شركاء ف

الراد

من سن سعد

خاخة فاله وماانسه دلك لوحلت بالنه اويروم النه اوح اواكامانة وإمثال خلك ولوقال ان العامة يقولونه والبعلونه لقلت خعى لانه كابين اى منعقدة الاباسه تقالى فاذاحلف بغيرالله فقال شل اخطاء اوشابه المشركين وقال ابن مسعود به الأن احلف بغيراله صادقا اشدرانكي علي من ان احلف بغير إله كاذبا أو قال لأن احلف بالله كاذبا احد الي من ران اطف بغيرابه صادقا قلت رهنه الرابة صرية فعدم كفرتن حلف بغيراسه كالابخع أف الفتارى الصغرى من قال لاخر بالفاس بية اى بالمضل عُمَن عالمًا بالمعنى وتاصدابه كفروذال بوالقاسم وفي البظهيرية واكثر المشايخ عوانه طلقاعلالمعنى ولم بعلم قصدة اولم بقضدة فكت هذامشكا لانه اذاسم كلمة لمعناها واستعلها استعالك كأعجام في المخدرة وفق مقتصاها معابقتضى فحواها غبرابب فيمنهاح المصلين مسائل متهان الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم بيرانهاكف قال بعضه كابكن كفرمين ات بهاعن خناس بمفرعندعامية العلاء خلافالليعظ بكابعن ربائجه تميناات الحرام حلالااوعلى لفنلب عجفي آم الوقال لحرام هذا حلال لنزويج الس كفراانتهى وكعلصاحب لمضرب عطالنخبرة ان فالمئلة اذا كان وجرة بوجد التكفير ورجه واحدى النكفير فعلى للفتى ان بميل المالزي بم المتكفير يخسبنا للظن بالمسلم تأ انكان شبة العتائل العجه الذى بمنع المنكفير فهوسلم رانكان سية العجه الذى بوجب التكفير لم بنعه منى المفتى رَبَعِم بالتي بة والريئ عن دلك ويجبري المنكاح بينه ربين امراته ومَرَقِ العبرالله لف عبرالعزيزك وما اشيه ذلك اعما اضيف العير الحاسم من اسمائه سيعانه بالحاق الكيان فاخرة عل كفرائه اق بالتصعير الموضوع للتحقير والمتباديه انه واجرالي للفان البه لكن انالدبه تصغير الضاف لايكفرلانه بصير معناه عبيرالله وهدااذ كان عالماولذا قال وان كان جأهد كلابري منابعة ل ولم يقصل به الكفر كا بعثال انه كفراى و بجل انه ادخل لكان بانه كفراى و بجل انه ادخل لكان لغوا و مهموا مشل كلام الفضل عن الجرازات التي ينخن ها الجهال للعادم فقال كان التعادم فقال كان التعادم فقال كان التعادم فقال كان التعادم و مرام رض في بناة في وجه انسان في وقت المناعمة

ن ياننه

اوالفدهم ومااشيه ذلك من الجوانرات وفي المحيط اواتخان جوانزات كف اى دالم بيهم الله تى دې اوسال القادم في السمية وآمامري د لك فلا يظهر رجه الكفر فهده الفضية وتن الظهيرية سلطان عطس فقلا لهمجل برحيك الله فقال لم اخرية اللسلطان هيكذا كفر الأخراك ان الدبقوله لا بقال لإ يجرن شرع بخلاف الدالدبه انه لا بقال دلك عرفاء كذااذا فالترج للسلطان السلام طيك فقال له اخرهولا بقال للسلطان تشقال ولوقال لواجدمن الجبابرة بااله اوباالم كغراق واغاقيس بكربشه من الجهابرة لانه بيكفرم مانه من الرباب الأكراء فغيرة بالاولى ومن قالخارت يأقد وساوالقبوم اوالرجمن أوقال اسمامن اسماء الخالف كفرانتهي وهوبغم انهمن قال لمخلون باعزيز وغوع بكعز إبصا الاان اداد بهما المعنى للغوج لاللخصي الاسمي والاحمطان بغول باعبد العزيز وباعبد الرحمل وامر مااشتهمن النسمية بعيدالني فظاه كغزالا ان الدبالعبد الملوك وف المحبط ذكرنى وافعات الناطع إذا قال هل لحرب لمسلم أشجُر للملك فالافتلناك فالإفضل البيجيلان هذاكغ صورة والأفضل تلابات باهوكفن صورة وانكاك في حالة الاكراه بعني ولاستما وتعالاكراء من العسكرلامن السلطان يحضرها ففت كفر آف الخلاصة ومن سجدهم ان الادمه التعظيم اى مقطيم الله سبعانه كغردآن الادبه المقية اختار بعض لعلاء اته لامكفر أقول وهذا هوالاظهر وتخالظهم بإينال ببضهم بكعزمطلقا هذا داسب لاهللاكراه أى لمن يتازمنه الأكراه ويخفق منه ولك بانه أكره عليه مثل للاتعند ابيخبيفة رجه الله آوكل فادرط قتل لساجداى نامتنع عندابي بوسعت و عدم في المان اسي بنيرالا كراه اى دلوام به على القولين كيف عنديم بلاخلاف وآما تعبيل الانرض فهوقريب مرالسيع دالاان وضرالجبين الكناطللام ضافحش واتومن تقبيل لام ف أقول ومنع العبين انبومن وضع المدر ببنغ الكاليم الأبوضع المبين دون غيرة كان هذه سجاع عقة الماده المعالى المائية المستمين المائية المستمين المائية المستمين المائية المستمين المائية وذى فنرس بجود

ذاعلاىصاحبهم وعل اوشرت اىسبادة ذات سعادة برجي له انسال التواب كما فعل وربيبن ثابت بابن عباس مزوراماان فعل دلك لصاحه الدنبا يفسق اى ذا فعل ذلك لم دنياه اولمنصبه رغناه بخلان اذا نفر دلك لاحسان سبق منه اواراد دفع ظلعنه اوعن غبره فانه بكفر بكنه لابيست واصل خلك حديث من نواضع لغنى لاجلهناه ذهب ثلنادينه كآنالة العبادة فليلسان وجوابح وتى نفظيم الغنى لامرمن سنعال الس والجوادم كينا قبل وأقفل لابنصور التعظيم الامن القليف كأت الفائل بهاراد أن هذا إذا كان تعظيه باللسان والاتركان ظاهرا ولا يكون بالجذائ باطنا والانتصيدسة كله معنا والتربت رواء المهق وغبره باس وتخريط به للربلبي لعن الله فقيرا تواضع لغنى من اجلم اله من فعل دلك منهم ثقت دهب تلفتا دينه وق الزرصة والفتاري الصغرى ايضا فاللاما فيجرده والجورحرام وتمن جعل ماهوحرام سبغين حلالا نفالكفز إى لااذا إدبه انه عادل عن لحق كفؤله نغالي نثر الذبن كَفُرُوا برتيم يُغَيرُ لوب فآن فِلْت كماانه بغَرَمُنه للِي بِعَرِمُنه العل ان زماننا اكثرفلا بقال انه عادل كمالا بقال وبصلى ادرا أواحدة انهمتن ولالمن دفر في معصية احيانا ت فات للكر للاعلك إن العالم وللاعل والعامن والغافل أفر فالا قاليد عديج اذاأكر وعز إلكفر بتلف عصوا وسااشيه ذلك اعون ضرب مواياو جراحة إن تلقظ بالكعروقليه مطمئ بالايان ولم يخطر ساله شي سوااكره علبه لابهكمكفره لغولة تعرف من الره وعليه مظمان وانحطرباله بخبرعن كفروفي لماض كإذباو فالاردث ببزالت حبن نلقظت جرابا لكلامة الدثكف استنقبلا يحكم كغره قضاماى حكومة لادبانة حظ يفر تالفا أسويه فتحالة الطوعية ولكن ببرين ويتبل قزله ديانة ولابكفالإنه

ولوفالت مزوحة اسبرنتخلص انهارتدعن الاس ملكهم بالقتل على لكفر بالله ففعلت مكرها فالقول فاولا يصدق الاس برايعه فقال اغاقلت حكاية عر برد كوزا كانه خالف قوله نعالى قُلْ بَيُو قَنْ كُومُ مَاكُ الْهُتِ اف سخة وين فتاوى قاضيع ان سَ قال فلا امرته كفزا بحادا الراداخيارا بخلائ مأاذا فض منتخ بعه كفيزا كاذا ادادانه كان بلين وجوج المبت اؤلف بادلفلان اوابق محه له كغز قرص قال لمتيت كان الله اء

من قال واعلم ان من انكر القيمة اوللونة اوالناراي وجرح هافي الحراة لاختلا أئوا الثلاثة اوالصحابيت المكنزبة بنصااعال العماديكفزاي لشرته أواجاع الامنة ولوانكرالبعث فكذلك الحاتفافاؤتمن الحييم الفتمة كفزاي بينه وكمن فالملبونه اعط دمراهمي المنبافانه لادمهم يوم الغنجمة بعني ع فقاليز وفي تأخد في وم القيمة لواطلب في وم كله اوجملة في الفيمة كفر إين ظاهرة انكام لا يوم الفيمية ويلانه صرايج في الاستهزاء وقي الفتاوي الصغرى اوقاضي شرة اعطىء شرة اخرى تاخديس الفتمة عشرين كفروا إبرقال لااخاف لمحشر إرقال لااخاف القام إنات سي بني دم لاحتثرها كغراركمة الرب ترابا فيصبر ترابا وعند دلك بَعُزُ نترهم ذلك اي مي للحشر كفراى لله لا لترالفا طعة ويتر قال كا دري ادة والمعرفة ولم بعرف ذلك كما في خوله نغالي وَمَا في جعله نعتبرا ولكن قال صلع لا إدري ليه خلو السه فلاناكفراي لانه أنبكر على فالمناه خالف المراهم المناه المراهم المناه المناه المناه المناه المراهم المناه المراهم المناه المراهم المناه المراهم المناه المراهم المناه المراهم المناه المناه المناهم ا

م الفقر إن يمن كفر إداري ال

وقال كارمهامع فلان أفعال ربد اللقاء وكالربد للجنة كفزاى لا و الامرادة وقالظهيرية اولاادخلهادونك اوقال لوامرت ان دخل الجنة م ب فيله دع الدنيالتناول الاخرة فقال لا انزك النقال ترف الظهيرية ينبغي كخيرة الدنيا فليكن في الاخرة ماستاء اوم استاء كفرج من القط بكلمة مست كرجة نقال له الخرائ في تصنع قد لنهك الكفروا يكن كُفرًا ي تبلك الكلمة في اللي شي أصَنَعُ أَذَا لرمني الكفر كَفَرَ وَفيه بِ وتمن فالإنابرئ من التواب والعقاب الصن الموت والثواب مقد فيل انه بكفراي بناءعوا بكامرة الامرالمقطوع بممن شوت التواب والعقاب ووقوع الموت والصعيح انه لايكفر لإن الباع ةعنهاكنا بيةع عن الالتفنات اليها وق الخلام ومنقال لاخراؤه مبعل المحافرجهم ادالى بابها ولكر لاادخل فرونيه نظر مناه ان أوافِقُك في كام عصبة الاالكف ولا عيز ومرنيه الاالفسة وب ماقلنا فزله وكرن قال اليجهم وطربق جهم بيفزعن البعض لانهمم فوله لكن كالدخله كيف بجغر بلاخلات وببرهنه بكفر باختلات وكالفتاوكالص من فالحين اشترب مهنه اواشتدت عليه ماستاه الاه امينتي ان مؤمنااوان شئتكا فراكفراي لاست واءالكفر كالإيان عندة وانتكان نفلق المشية بهماؤكمن فالحبن بصيبه مصيك مختلفة بالرب اختنت الحاو اختن كناوكنا فأذانفعا إبيضا اوتال اذانزيدان نفعوا ووقال مأذابقيات تفعوا الاسبه دلك من الالعاظ فاحاب عبدلكريواب عين انه مبكفر ولايصد بقوله اخطات اكان ظاهر كلامه الاعتراض علفعله للاض فالاق وفالخاه مكن قالعاذا يغط فيغيرالسعيام فوت السعيركغ المحصقيم ته في فناب السعيرة من قال افالعلعالم فقيراهما بضرب الطبل اوبضرب الملتكة الطبل بعم المقبلة اوف السموت كفراى لانه ادعى علم العبيب كن ب على الملككة ونسبهم الي فعل المتوى ف الظهيرية الساح إذاعلانه ساح بقتل علايسنتاب ولايقبل فزله أنزك السء

ن اشتن

من اليعة الألمنزل

دلك بالشهو وكناالكاهر. قُلَت وفي كونه ك إنان بضرب في منزله في مصر المسلمين بالناقي وليس المير المران بيخ ابسهم وتعبيداهل الزمة كاباخذون بالكسنيي ضروبة من الكرد وزنام امن الصوب هو المختامر وآما أبسر وبزنادا كانتراشيم فجورة فيحتاه والاسلام ومكسرة لفلوب هما وكوكان لمسلم أثم اوات دى فليبرله ان يفود ا معصة ولاطاعة لخلوت في منهاالى منزلها فأعرمهام فيحرزلهان يساعدها ولع المسعية المالمنزل بتوه تالله النورية وعسر الخاتمة وببنغي كفر وتبذكره فالدعاء صباحاوم هُمَّ إِنَّ أَعُرُدُ مِكَ مِنَ أَنُ الشَّرِكُ مِكَ شَيِّكًا وَأَنَّا اعْدُ كَا أَعَلَى كَانْتَ عَلَّامُ الْعَبُونِ بِ وَلَا حَلَّا وَلَا قُرَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي إِلْعَظْمِ الاخرة وان بخيرة لنابالحسني ويبلغنا المقام الأشيني ويجفظنا فره بالمحل كلادن وبريزية نااللفتاء كلاعلى فانه الناصر بالموكى والحمد للهاولاواء والسلامع نبيه محسد ظاهرا وبإطناامين بارب العلمن ويرجمانه عبدا فالالمين اللهم اغفر واسهم لمؤلفه ولكانبه ولوالدي ولفائه

هنالشرح الذي على لفقه الاكبرس نصائبها لتقبيب وت ج المحققان الامام الاعظم نعان بن ثابت الكوفى برحمة الله عليه ومَن تابعه من سنته وطريقته وهناالشرج من نصبيف على به سلطان الحنفي عمد القاري الملتى الرحم به المبلي عاملهما الله الباري بلطفه لتى وكرم ه الرف وهو خادم كلام به القاميم وحديث مسوله المختب ونبيدالكر بيروالمعتبم على إصاط المستقيم في المطبع المعتفية المن المنافذة المناف

مقهمنه وصاباه رفع إذا ظفرت بالعالم والمنعان حه بعلى الله و تو فيقه ولم من الامام بوحبه بعدي الله و تو فيقه ولم من الإمام بوحبه به به مرح قار باركا جربا ولامعت ليا بال سباحنفيا ومناب بن حفيا الله و من جرا الطبي مرطوي المختل من المها من ما حاله بني منهم الما فروى بن جربا الطبي مرطوي المختل من المها كان به بني المان بني به مراح المنه بني المراح بني المراح بني المراح بني المراح بني المراح بني المراح به والمنطوع المانس به المناب المناب

To: www.al-mostafa.com